# عارضت الأحتوذي

بشترح

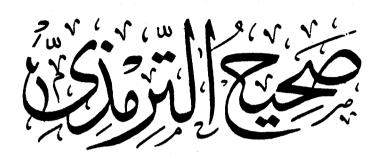

الإمام الحافظ ابن العزبي المالكي

المجزو الراكبنيع

وَلِرُلُالْكَتِبِ لِلْغِلْمِيَّةِ وَلَارُلُولِكَتِبِ لِلْغِلْمِيَّةِ وَلَا لِلْكِلْكِتِبِ لِلْغِلْمِيَّةِ فَي بيدوت - بننان

# أبواب الحــــج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَة مَكَّة مَ مَرْتُ وَتَنْبَ أَنْهُ وَاللَّهُ بَنُ اللَّهُ فَالَ لَعَمْرُ و سَعْد عَنْ سَعِيد بْنَ أَيْ سَعِيد الْمَقْبُرِي عَنْ أَيْ شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَعَمْرُ و أَنْ سَعِيد وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثُ الْيَ مَكَّة اثْذَنْ لِي أَيْمَا الْأَمِيرُ أَحَدُ اللَّهُ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْح سَمَعَتُهُ أَذُنّا يَ قَالَ مَعْمَدُ الله وَعَاهُ وَسَلَّمَ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْح سَمَعَتُهُ أَذُنّا يَ وَوَعَاهُ قَلْي وَأَبْصَرَ آنه عَيْنَاي حينَ تَكَلَّمَ به أَنّهُ حَدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه مُ قَالَ وَوَعَاهُ قَلْي وَأَبْصَرَ آنه عَيْنَاي حينَ تَكَلَّمَ به أَنّهُ حَدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه مُ قَالَ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

# كتاب الحج

قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه قدبينا فياسبقالاملاء فى القبس وغيره أن الحج هو القصد مقدمة لقصد أرض الله وموقف قضائه وحكمه يوم القيامة فلينظر هنالك بتفاصيله .

# باب حرم مكة

﴿ أبوسعيد المقبرى واسمه (١) عن أبي شريح العدوى انهقال لعمر ابن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولا قام به

### (١) ياض بالاصل

إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ وَلَا يَحَلُّلا مْرَى ، يُوْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَن يَسْفَكَ فِيهَا دَمَّا أَوْ يَعْضَدَ بِهَا شَجَرَةً فَان أَحَدُ تَرَخَّصَ بِقَتَال رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لِهُ إِنَّ اللهَ أَذْنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لِهُ إِنَّ اللهَ أَذْنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيها فَقُولُوا لِهُ إِنَّ اللهَ أَذْنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ الل

رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناى ووعاه قلبي وأبصرته عيناى حين تسكلم به أنه حمد الله وأنى عليه شم قال ان مكة حرمهاالله ولم يحرمها الناس لايحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرا فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله أذن لرسول الله ولم يأذن لهم وانمها أذن لى فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لا بى شريح ماقال عمر قال انا أعلم بذلك منك ياأ باشريح ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولافارا بحربة ﴾ (الاسناد) هذا حديث متفق عليه فيه تسعفوائد الأولى قوله الذن لى أيها الأمير أحدثك دليل على أن الولاة والقضاة لا يكلمون الا باذنهم وسيأتى ذلك مبينا فى كتاب الحدود ان شاء الله لاسيا وهو يريد أن يتعاطاه فكان حتى وجهه ويرد عليه قائل رأيه و يغير منكرا رآه وهو يريد أن يتعاطاه فكان حتى أذاه . الثانى الخروج عن عهدة التبليغ التى قلدها الله لهم حين قال لهم ليبلغ الشاهد الغائب . الثالث التبرك بعهدة النبي عليه السلام نظر الله امرأ سمع مقالتى فرعاها فأ داها كما سمعها وله الرابع قوله ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الله ويعرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ومولي الله وما يحرمها الله ولم يحرمها الله وله يحرمها الله ولم يحرب ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمه ولم يحرمه الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمه ولم يحرمها

نَذَرَ أَنْ يَعْتَكُفَ لِيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ وَهُوَ قُولُ أَحْدَ وَاسْحَقَ

﴿ السَّبِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىهُ وَسَلَمَ عَنْ مَرْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهُ عَلْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَ

٠ قَالَابُوعَيْنَي هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيحٌ

• السين مَاجَا. في تُواب مَن أَعْتَقَ رَقَبَة . مِرْثِن تُتَلِيّةُ حَدَّثَنَا

وعلم الله لم يحنث لآن العلم يعبر به عن المعلوم قال الله تعالى قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا قلنا هذا مجاز والحقيقة غيره ألا ترى أن القدرة ليعبر بهاعن المقدور أيضا ولا يلزم ذلك فيه وقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا المراد به العلم نفسه ليس المعلوم وان كانا مرتبطين ولكن المرادبه العلم حقيقة الثانية متكرهة فى الأصل لأنها ندل على صفة العزم وتطرق التهمة الى القول ولكن البارى سبحانه اذن فيها لتأكيد الخبر وأقسم سبحانه وأقسم رسوله على الحق الذى الله و رسوله أهله فكان ذلك اذنا فى اليمين على كل حق ودين فاذا كان القسم على غير ذلك كر اليمين بغير الله كا تقدم وسيأتى شيء من هذا الباب فى كتاب (١) ان شاء الله

باب ثواب من أعتق رقبة سعيدبن مرجانة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق

(١) ياض بالأصل

# الْمُحْبَ مَاجَاهَ فِي أَوَ ابِ الْحَجْ وَالْعُمْرَة . وَرَثْنَ قُتَيْبَةُ وَأَبُوسَعِيد

عليه الا أن الشافعي يجيز السواك من فرع الشجرة و يؤخذ منها الورق والثمر للدواء اذا كازب لايضرها ولا يميتها لأنه يخلف والذى أجمع عليه الناس انه لايباح من شجرهاشي الا الاذخر حسما جاء في الاستثناء في الحديث الصحيح وأما الذى يكون نجما من النبات ولا يكون شجرا فقالأبو يوسف يجوزرعيه لأن الناس من الصحابة و زمان الني علمه السلام لايدخلون فيه دوابهم في الحرم وهداياهم وترعى فأثبح ذلك دفعا للضرورة كما أببح الاذخر وردعليهم الناش والصحيح قوله ولقد رأيت بالمزدلفةفوما قدسبطوا الكسية وهم يخبطون الشجر بالعصا ألابل وأما فىالقافلةف قدرت على تغيير المنكر لقريني وانارجل من المسلمين لا ولاية لى وحسبنا الله ونعم الوكيل وسيائني بقيةالمسائلة فيمانروم ان شاء الله السابع قوله ليبلغ الشاهد الغائب هو أخي بمعنى قوله تعالى ﴿(١) وقوله لانذركم به ومن بلغ بين وجوب العمل بخبر الواحد لان كل من سمع لم يمكن ولا يمكن أن يبلغ لكل من غاب فلا بدأن يبلغ البعض للبعض الثامن قوله أن الحرم لا يعيد عاصيا يعني خارجا عن الامام شاقا عصاالطاعة من المسلمين ولا فارا بدم يعني القصاص ولا فارا بحربة بفتح الحاء المهملة يعني بسرقة والحارب سارق الابل وإن كان بضم الحاء فهي تعود الى المعاصي وان روى بجزية بكسرها والزاى والباء المعجمة باثنتين من تحتها فهي تعود الى المعنى أيضا أىشى يجزى فيه أىيستحى من ذكرها أوفعلها اذا ذكرت أوفعلت ٢٧

# باب ثواب الحج والعمرة

ذكر أبو عيسى فى الباب ثلاثة أحاديث فرقها الأول حـديث أبى هريرة العمرة الى العمرة كفارة لمـا بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الاالجنة

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل (٢) بالاصل خلط و لم يذكر التاسع من الفوائد

الْأَشَجُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْرَرُ عَنْ عَمْرُو بْن قَيْس عَنْ عَاصِم عَنْ شَقِيقَ عَنْ عَبِدَ الله بْنِ مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُـوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ فَانَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالنَّنُوبَ كَمَا يَنْفَى الْكَيْرُ خَبَثَ الْحَديد وَالذَّهَبِ وَالْفَصَّـة وَلَيْسَ للْحَجَّة الْمَبْرُورَة ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَامِ بِنْ رَبِيعَةً وَآبِي هُرَيْرَةً وَعَبْدِ اللَّهُ بِن حُبْشَيّ وَأَمْ سَلَمَةً وَجَارِ ﴿ قَمَ لَ الْوَعَلِينَتَى حَدِيثُ أَنْ مَسْعُود حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَريب من حَديث أَن مَسْعُود حرَّث أَنْ أَى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عُينةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجُّ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

الثانى حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الاالجنة ﴾ العارضة ماقدمناه فى غير موضع انهذه الطاعات انما تكفر الصغائر فا ما الكبائر فلا تكفرها الا الموازنة لار الصلاة لا تكفرها فكيف العمرة والحج وقيام رمضان ولكن هذه الطاعات ربما أثرت فى القلب فأو رثت توبة تكفر كل خطيئة واختلف الناس فى الحجة المبرور دفقيل هى التى لامعصية بعدها وقد فسرنا

﴿ إِلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ حُصَيْنَ عَنْ هَلَالُ بْنِ يَسَافَ عَنْ اللَّهِ الْمُ عَنْ اللَّهُ الْحَدَّةُ فَلَطَمَهَ الْخَوَةَ مَالَنَا خَادَمُ اللَّوَ احَدَّةً فَلَطَمَهَ الْنِ مُقَرِّنَ الْمُزَنِّيِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتَنَا سَبْعَة الْخُوةَ مَالَنَا خَادَمُ اللَّوَ احَدَّةً فَلَطَمَهَا أَنْ مُقَرِّنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتَقَهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ الْحَدُنَا فَأَمَرَنَا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتَقَهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ ﴿ وَقَدْ رَوَى غَيْنُ وَاحِدَ عَمْرَ ﴿ وَقَدْ رَوَى غَيْنُ وَاحِدَ عَمْرَ ﴿ وَقَدْ رَوَى غَيْنُ وَاحِدَ هَمَرَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَهُ وَعَهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَهُمَا عَلَى وَجْهَهَا

وحقق كلامه أصحابه ان قالوا ان العيب اليسير متفق على الغائه والكثير متفق على منعه من الأجزاء واختلفوا فى الفرق بينهما فاما أبوحنيفة فرأى أن ذهاب الجنس كله من المنفعة كثير كما لو كان أقطع اليدين أو الرجلين أو أقطع اليد والرجل لأن نصف الاثنين واحدكامل و رأى علماؤنا أن الفرق بين الكثير واليسير لا يتحدد بتقدير وانما هو موقوف على الاجتهاد فكل عيب نقصت به المنفعة عيب يلحق الناقص ضررها لحوقا بيا أو يلحق سيده كان ذلك مؤثرا فيه فى نفسه ومانعا فى اجزائه عن غيره ولاحقا بيان ضرر أقطع اليد الواحدة والرجل الواحدة والعين الواحدة وظهور نقصانه فى المالية والقطع على نقصانه فى المكفارة لقوله يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار فصار نظرنا أرجح والله أعلم

باب الرجـل يلطم خادمه ذكر حديث سويد بن مقرن قال لقد رأيتنا سبعة أخوة مالنا خادم الا عَنِ أَنْ عُمَرَ قَالَ جَاهَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ مَا يُوجِبُ الْحَجُ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴿ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴿ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴿ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَجَبَعَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَعَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَعَلَيْهِ الْحَجْ وَإِبْرَاهِيمُ هُو أَنْ يَزِيدَ الْخَوْزِيْ الْمُكَى وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ قَبَلِ حَفْظِهِ

راحلة ولم يحج فليمت ان شاه يهو ديا أو نصر انيا ) والثاني (مايو جب الحج قال الزاد والراحلة ) الاسناد فيهما أن كليهما ضعيف لا يوجب علما ولاعملا ولا يقتضى حكم (الاصول) ليس تارك الحج في حكم اليهو دى والمنصر انى و ان كان قادرا ولا يكون أحد يترك شيئا من الاركان والعمل والقو اعد كافر لا يترك الشهادة بالا يمانين بالله تعالى و بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك فى غير موضع وفيها تقدم من تارك الصلاة (الفقه) الحج فرض باجماع الأمة على المطيق وقد بيناه بغاية البيان فى الاحكام وأوضحها ان الاستطاعة موجودة بالطبع وهو القدرة فكل من قدر على الوصول بحوله وقوته اللذين جعلهما الله فى ذاته فهو قادر ومطيق مستطيع ومن لم يقدر على ذلك بحوله وقوته لكن قدر بحيلته وهى تحصيل الاسباب بالمال لزمه ذلك لانه مطيق (١) بوجه من الاطاقة اعتبر الشرع وجعله بمنزلة القدرة القائمة بالذات فى عبادة الشرع كلها من الطهارة والصلاة وشبهها فكذلك فى لحج وهذا دليل يكاد أن يلتحق بالقطعيات من الطهارة والصلاة وشبهها فكذلك فى لحج وهذا دليل يكاد أن يلتحق بالقطعيات وليس للمخالف من يعول عليه الاما ينبني على دعاوى وان كان فى باب الظنيات وليس للمخالف من يعول عليه الاما ينبني على دعاوى لاأصل لها و يجب الحج فى العمرة وقرأت على أبى الحسن على بن سعيدالعبدرى

<sup>(</sup>١) ياض بالأصل

المَّ الْبَعْ الْمُ الْمَا عَلَى عَلْمُ الْحَجْ وَرَمْنَ الْمُ عَنْ الْمَهُ عَنْ اللّهُ عَلَى النّاسِ حَجْ الْمَيْتِ مَنِ السّتَطَاعَ عَلَى النّاسِ حَجْ الْمَيْتِ مَنِ السّتَطَاعَ اللّهُ سَبِيلًا قَالُوا يَارَسُولَ الله فَي كُلّ عَام فَسَكَتَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله فَي الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَن الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْكَى حَدِيثَ عَلَى عَلْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

فياب المراتب في تعليقته مسألة والحج يجب في كل عمر قال على كل مسلم في كل خسة أعوام ان يأتي لبيت الله الحرام قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف اثبات حكم به وذكر أبو عيسى حديث أبي النجرى عن على وذكر البخارى أنه مقطوع والأصل في ذلك اجماع الآمة وقد روى الباب حديث سراقة في الصحيح قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بنا هذا لعامنا أوللابد وتفسير الحديث ان القوم أحرموا بالحج فأمرهم النبي عليه السلام أن يفسخوه بالعمرة اذ كانوا يرون العمرة فأشهر الحج ولكنه من ألجر الفجور في الجاهلية فلما جاء الله بالاسلام أراد تأكيد العمرة بان يحرموا بالحج ثم يامرهم ما كان يرونه جائزا والاهلال أراد تأكيد العمرة بان يحرموا بالحج ثم يامرهم ما كان يرونه جائزا والاهلال بما كان يرونه يحوز ليكون الأمر عندهم أو كد فقالوا له عمرتنا في أشهر الحج هذا في هذا العام أم تجوز العمرة في أشهر الحج في كل عام فقال أجلهي في الابد

سَعَيْدُ بِنَ أَبِي عَمِرَالُ وَهُو سَعَيْدُ بِنَ فَيُرُوزُ \* بالمجت مَاجًا. ثُمْ حَجَّ النَّيْ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ . حَرَثْنَ عَبْدُ أَلَلْهُ أَنْ أَبِي إِلَا الْكُوفِي حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَر بْنَ مُحَدَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَجَّ الْمَثَ حَجَجَ حَجَّتَيْنَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِزَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرُهُ فَسَاقَ ثَلَاَنَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَجَاءَ عَلَيْ مَنَ الْكَيْنِ بَيَقَيَّهَا فَيَهَا جَمَلٌ لأَى جَهْل في أَنْفه بُرَةٌ مِنْ فَضَّة فَنَحَرَهَا رَسُولُ أَللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمِّرَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ بَدَّنَة بيضْعَة فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقَهَا وَ قَالَ الْوَعِيْنَتَى هَذَا حَديثُ غَريبٌ منْ حَديث سُفْيَانَ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا منْ اللَّهِ مِنْ عَديث سُفْيَانَ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا منْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنُحُبَابِ وَرَأْيْتُعَبْدَ ٱللهُ بْنَعَبْدِ الرَّحْنِ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ فَى كُتُبِهِ عَنْ عَبْدِ أَلَلَهُ بِنَ أَبِي زِيَادِ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَدِّدًا عَنْ هَٰذَا فَلَمْ يَعْرِفُهُ

باب كم حج النبي عليه السلام

روى عن جابر أن النبي عليه السلام حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد أن هاجر معها عمرة وساق ثلاث وستين بدنة وجاء على من الهين بيقيتها فيها جمل لابى جهل فى أنفه برة من فضة فنحرها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بضعة فطبخت وشرب من مرقها ) (الاستناد) ضعفه أبو عيسى وذكر البخارى قال له أنه عن مجاهد مرسل وذكر الجديث الصحيح

مَنْ حَديثُ النَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَالِمِ عَنَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُهُ لَمْ يَعُدُ هَذَا الْحَدَبِثَ عَفُوظًا وَقَالَ الْمَّارُورَى عَنِ الثَّوْرِيَّ عَنْ أَى اسْحَقَ عَنْ مُجَاهِد مُرْسَلًا حَدَّنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّنَا حَبَّانُ عَنْ أَى اسْحَقَ عَنْ مُجَاهِد مُرْسَلًا حَدَّنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّنَا حَبَّانُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةُ وَاحَدَةٌ وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَعُمْ وَفَى فَى الْقَعْدَة وَعُمْرَةُ الْحَدَيْدِيَة وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِه وَعُمْرَةُ الْجُعِرَّانَةِ اذْ قَسِّمَ عَمْرَةُ هُوَ الْعَمْرَةُ الْجُعَلِيْ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرَةً وَاحَدَةٌ وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَعُمْ وَفَى فَى الْقَعْدَة وَعُمْرَةُ الْجُعِرَانَةِ اذْ قَسِّمَ عَنِيمَةً حَنْيَنَ هَا اللَّهُ عَمْرَةً مَعَ حَجَّتِهُ وَعُمْرَةُ الْجُعِرَانَةِ اذْ قَسِّمَ عَنْيَهَ وَعُمْرَةً وَعَمْرَةً وَعُمْرَةً وَقُولَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

عن أنس أن النبي عليه السلام حج حجة واحدة واعتمر اربع عمر عمرة فى ذى القعدة وعمرة الحديبية وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجته و روى ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر احداها فى رجب وأنكرته عائشة وانكارها صحيح وانماهى عمرة الحديبية المصدود عنها وعمرة القضاء لها وعمرة مع حجته انا أبوعبد الله الحسين ابن على بمسجد أبى بكر الصديق أنا عبد الغفار أنا أبو أحمد أنا ابراهيم أنا مسلم نا زهير بن حرب نا الحسين بن موسى نا زهير عن أبى اسحاق قال سالت زيد ابن أبى أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة قال وحد ثنى زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا سبع عشرة وانه حبح بعد ماها جر حجة واحدة ، أبو الطيب الطبرى أنا الدار قطنى أنا أبو بكر بن أبى داود و محمد بن جعفر بن زمنين والقاسم بن اسماعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر داود و محمد بن جعفر بن زمنين والقاسم بن اسماعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر

\* بَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَاجَاهَ كَمَ أَعْتَمَرَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَثْنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوَدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرُو بْن دينَار عَنْ عَكْرَمَةَ عَن أَبْنَعَبَّاسَ أَنَّالنَّيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِية وعُمْرة الثَّانيَة منْ قَابِل رَعُمْزَةَ الْقَصَاء فىذى. الْقَعْدَة وَعُمْرَةَ الثَّالَثَة منَ الْجِعرَّ أَنَة وَالرَّابِعَةِ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسَ وَعَبْدَ أَللَّهُ بْن عُمْرُو وَأَنْ عُمْرَ ﴿ وَكُلِّ وَعَلِمْنَى حَدِيثُ أَنْ عَبَّ اس حَديثُ حَسَنْ عَريب وَرَوَى ابْنُعَيْنَةَ هٰذَا الْحَديثَ ءَنْ عَمْرُو بْن دينَار عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَر وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ حَدَّثَنَا بَذَلِكَ سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْحَزُّومِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيِينَةَ عَنْ عَمْرُو بْنَ دَيْنَارَ عَنْ عَكْرَمَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ يَحُوُّهُ

اللبان وغيرهم قالوا أنا أحمد بن يحيى الصوفى أنازيدبن الحباب أنا سفيان الثورى عن جعفر بن محمد عن أييه عن جابر بن عبد الله قال حج النبى عليه السلام ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة الأصول فان قيل رويتهم أن النبى عليه السلام حج قبل أن يفرض الحج فعلى أى ملة كان فان الناس اختلفوا فيه قلنا قد بينا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن على شرعة أحد وانه كان على الفطرة سليا عن الريبة سليا عن البدعة سليا عن المعصية سدودا عليه باب المخالفة لما يكره الله بتوفيق الله له ذلك وتيسيره حتى جاء أمر الله فلما بعث الله نبينا

﴿ اللَّهِ عَلَمْ مَاجَاهَ مِنْ أَى مَوْضِعِ أَحْرَمَ النِّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا أَنَّهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدّد عَنْ أَيْهِ مَرْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالل

وقص عليه أمر الرسل وأعلمه حالهم وشرائعهم وتفصيل الكائنات ورأى الأنبياء حجاجا كابراهيم مصلين حج فتطوع فجرى على الطريقة المثلى بتوفيق الله تعالى حتى فرضه الله علينا وعليه وأنزل تفسيره اليه وقال خذو عنى مناسكم فاكمل الله الدين وأتم النعمة فتعالى ربنا وجزاه عنا بأفضل الجزاء

باب من أى موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

(العارضة) قال الامام ابن العربى رضى الله عنمه أحرم واحمل فى الحرم وقد يعود الى الفعل والزمان والمكان كسائر بناء الفعل أمثاله والفعل هو أن يعتقد بقلبه ركن الحبح الذى هو حرماتكله فعل و زمان ومكان وفيه ثلاثة أسئلة على تبين أحكامه و مسائله (الاول)كيف أحرم (الثانى) متى أحرم (الثالث) أين أحرم فبدأ أبو عيسى بالاين ثم أعقبه بالمتى ثم أعقبه بالكيف فاما الاين ففيه روايات كثيرة أمهاتها أربعة الاول أنه أحرم من مسجد ذى الحليفة الثانى أنه أحرم عند استواء راحلته به الثالث حين أشرف على البيداء الرابع كشفت الخلفاء وثبتت عن الاستيفاء (١)

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل

صَيْحَ حَرْثُ فَتْلَمَ بُنُ سَعِيد حَدَّنَا حَاتُم بُنُ إِسْعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَة عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله بْنِ عُمَر عَنِ أَبْنِ عُمَر قَالَ الْبَيْدَا ُ الَّتِي يَكُذُبُونَ فَيهَا عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ الله مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَ الله مَا أَهلًا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله مَا أَهلًا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله مَا أَهلًا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَالمَا وَسَلَم وَالله وَالمُوا وَسَلَم وَالم وَالمَا وَالمُوا وَسَلَم وَالمُ وَالمُوا وَسَلَم وَالمَا وَالمُوا وَالمُوا وَالمُوا وَالمُوا وَالمَا وَالمُوا والمُوا وا

روى أبو داود عن أبى اسحق حدثنى خصيب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب حجته قال انى لا علم الناس بذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى بمسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجبه من علمه فأهل بالحج حين فرغ من الركه تين فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا ذلك عنه فلما ركب واستوت به ناقته أهل فادرك ذلك منه أقوام محفظون ذلك عنه وذلك أن الناس انما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به راحلته يهل فقال أهل حين ذلك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرف على الشيل فادرك أقوام فقالوه أخبرنا أبو الحسين المبارك عن عبد الجبار وكتبه أبى له وله بقراء تى عليه قال أخبرنا الحسين أحد بن محمد بن العباس بن حميدة أخبرنا حرمى بن أبى العلاء سمعت الزبير بن بكار سمعت سفيان بن العباس بن حميدة أخبرنا حرمى بن أبى العلاء سمعت الزبير بن بكار سمعت سفيان بن

هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبُ لَانَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ عَبْدِ السَّلَامِ بنِ حَرْبٍ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

عيينة يقول سمعت مالك بن أنس أتاه رجل يقول اني أريد أن أحرم مر المسجد من عند القبر قال لا تفعل فانى أخشى عليك الفتنة قال وأىفتنة في هذا انماهي أميال أزيدها قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى انك سبقت الى فضيلة قصرعنهارسولاللهصلى الله عليه وسلم انى سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد ذكر أبوعيسى حديث الاهلال من المسجد من الشجرة عن عمر وقد ذكر حديث أنه أحرم حين أتى البرعن جابر وذكر أنه أحرم فى دبر الصلاة عن ابن عباس ولم يصح و روى البخارى عن ابن عمر أحرم حين ركب راحلنه واستوت به قائمًا مستقبل القبلة وكذلك روى أنس لاستقبال القبلة و زاد عن أنس انه حين استوت به راحلته على البيّر فجمع بينهما وروى البخارى عن ابن عباس كرواية ابن عمر أحرم حين استوت به راحلته وهو أصح من رواية أبي داود وأبي عيسي قال القاضي رحمه الله يحتمل أنهأهل في المسجد وعند الاستواءوفي البرولكن الذيأراه أنه أحرم حين استوت به راحلته وأما المتى فتعلق بالأين و يزيد عليه و يخالفه فى حقيقة نفسه فلذلك أفردناه عنه وقد تقدم أنه أحرم عند فراغه من الصلاة وحين استوت و في البسُّ وعندالشجرة وهذه أمكنة تقتضي لأزمنة منها واحد مفسر وهو دبر الصلاة ولم يبين أى صلاة ولكن في الصحيح أنه صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة ثم بات حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت أهلرواه أنس و روى عن ابن عمر وكان اذا صلى الغداة بذى الحليفة أمر راحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به أهل و زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخبرنا القاضى أبوالحسن القرافى الزاهد أخبرنا عبدالرحمن بن عمر أخبرنا حزة بن عمد أخبرنا

و المستخف مَاجَادَ فِي افْرَادِ الْحَجِّ . حَرَثُ الْبُو مَصْعَبِ قِرَادَةً عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَ ابْنِ عُمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعُمَلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعُمَلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَرَدَ الْحَجَّ وَافْرَدَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَعُمَانُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَدِبَةً حَدَّثَنَا عَدُاللهِ قَنْدِبَةً حَدَّثَنَا عَدُاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَافْرَدَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَعُمَانُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا عَدُاللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

النسائي أخبرنااسحق بن ابراهيم أخبرنا أشعث وهيس بن عبد الله عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر والأول أصح. وأما الكيف فسؤال محتمل لما عقد عليه احرامه الثانى لفظه الأول ماعقد عليه احرامه وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا لا يرتبط الا بشلائة فصول (فراد الحج — التمتع — القران) وأكثر من روى الافراد في الاحرام يرجع حديثة في آخر الأمر الى أنه كان قارنا أو متمتعا ودارت الروايات على عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسمل وهم عمر وابن عمر وعلى وعائشة وحفصة وأنس وجابر وابن عباس وابو موسى واسماء — وقد روى أيضا في الصحيح عن عمر وفي الاحاديث اختلاف عظيم في الصحيح لايعلمه الاالله والراسخون في العملم جعلنا الله منهم برحته قال الطبرى جملة الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محلا لأنهقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الحدى و لا جعلتها عمرة ولو كان مفر داكان معه واجبا

أَبُنَ نَافِعِ الصَّاثِغُ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ بِنْ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَرِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا ﴿ قَالَ الْعَرْدَتُ الْحَبَّ فَصَانُ وَقَالَ الشَّوْرِيُ إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَبَّ فَسَنْ وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنْ وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ وَقَالَ الْحَبْ اليَّنَا الْإِفْرَادُ مُمَّ النَّمَةُ عُمَّ الْقَرَانُ

كما قال وذلك لا يكون الا للقارن و لأن الروايات الصحيحة قد تكاثرت فان لي بهماجميعا فكانمنزاد أولى ووجهالاختلاف أنالنبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الاحرام جعل يلبي تارة بالحج وتارةبالعمرة وتارة بهما جميعا لعله أن يبين له واحد منهما وهو في ذلك كله يقصــد الحج و يطلب كيفية العمل حتى نزل عليه جبريل في وادى العقيق وقال له قل عمرة في حجة فانكشف الغطاء وتبين المطلوب ــ وقال بعض اصحابنا لايجوز للقارن الاحلال كان معــه الهدى أو لا وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلمكان مفر داقلناله أما البوم بعد أن استأء الله برسوله فلا يجوز الاحلال لاللقارن ولا للمفرد ولا للمتمتع واما في حجة الوداع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلممن أهل بالحج أن يجعلها عمرة لمن لم يكن معه هدى و لما كان الهدى معالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاأحل حتى أنحر فاحتمل أن يكون كأصحابه في الافراد واحتمل أن يكون قارنا وقد صرح العدول عنه بالقران فمن سمع ذلك منه وعمل به بعده والذي يحقق ذلك انعليا لما جاء من البمن وقال له كما اهللت فاهلوا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهدوا مكة حراما ولو كان مفردا لمـا افتقر الى الهدى ( فائدة ) واما حديث أنس أنه أحرم بهما جميعا فقد أخرجه البخاري من طريق أيوب عن أبي قلاية عن أنس وأدخل فيه أن أيوب لم يسمعه من أبي قلابة وانمـــا رواه عن رجل \* المِثْثُ مَاجَاً فِي الْجُعْ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَة . وَرَثْنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعُمْرَة . وَرَثْنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ مُحَيْدَ عَنْ أَنَسَ قَالَ سَمَدْتُ النَّيَّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةً وَحَجَّةً قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِثْ عَمْرَ وَعَمْرَانَ بْنَ حُصَيْنَ ﴿ قَ لَا بُوعَلِينَتَى حَديثُ أَنَس حَديثُ حَسَنْ صَحيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْل الْعَلْمُ إِلَى هَٰذَا وَاخْتَارُوهُ مَنْ أَهْلِ الْـُكُوفَةِ وَغَيْرِهُمْ ﴿ اللَّهُ مُعَالَمُ فِي النَّمَتُ عَمَدُ مِنْ الْمُثَنَّ مَاجَلَهُ فِي النَّمَتُ مُ الْمُثَنَّ الْمُثَنَّ الْمُثَنَّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْت عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاسَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَأَبُو بِكُر وَعَمْرُ وَعُثْمَانُ وَأُوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ . مِرْثِنَ قُتَيْبَةُ عَنْ مَالك بن أَنِّس عَن أَبْن شهَاب عَنْ مُعَدَّد أَنْ عَبْدُ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّهُ سَمْعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ وَالضَّحَّاكَ

بجهول عن أبى قلابة بينه اسماعيل وأما ابن عمر وعائشة فوقفا فيه الوهم على أنس وقالا كان أنس يدخل حينئذ على النساء وهن منكشفات وهذا أنس كانصغيرا فهاذا تفعلون بسائر الروايات عن كبار الصحابة كعلى وعمران ابن حصين وقد أدخل أبو عيسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان تمتعوا وأول من نهى عنها معاوية عن ابن عباس ولم يصح

أَنْ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَ ان الَّمْتُعَ بِالْهُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الصَّحَّاكُ بِنُ قَيْس

والصحيح أن عمر أول من بهى عنها كا ذكر أبو عيسى وأدخل أبو عيسى أن النبى عليه السلام وأبا بكر وعمر وعنمان أفردوا الحبج وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله اخبر ناعلى بن عمد بن ماو ية البزار عبد الله بن نافع ابن اسماعيل وعمد بن مخلد قالاحد ثنا على بن محد بن ماو ية البزار عبد الله بن نافع ابن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ابن اسيد على الحج فأفرد ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحبح ثم حبج النبى عليه السلم سنة عشر فأفرد الحبح ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر فبعث عمر فأفرد الحبح ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحبح ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس لأناس فأفرد الحبح

صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأْمَرَ أَى نَتَّبُعُ أَمْ أَمَرَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَّعَهَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِبِ عَلَى وَعُمْمَانَ وَجَابِر وَسَعْدِ وَأَسْمَاءَ بَنْتَ أَبِي بِكُرْ وَأَبْنِ عُجَرَ ﴿ وَأَلْوَعَيْنَتِي حَدِيثُ أَنْ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَسَنٌ وَقَدَ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمُ الْمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ وَالنَّمَتُعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بَعُمْرَة في أَشْهُرُ الْحَجِّ ثُمَّ يُقِيمَ حَتَى يَحَجَّ فَهُو مُتَمَتَعَ وَعَلَيْهُ دَمْ مَا اسْتَيْسَرَ مَنَ الْهَدَى فَانَ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَائَةَ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ لْلُتَمَتِّع إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّام في الْحَجِّ أَنْ يَصُومَ الْعَشْرَ وَيَكُونَ آخرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَانْ لَمْ يَصْمُ فِي الْعَشْرِ صَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْم مِنْ أَضْحَابِ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائشَةُ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ وَالشَّافِعَى وَأَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَهُوَّ قَوْلُ أَهْلِ الْـُكُوفَة ﴿ قَالَ بِوُعِيْنَتِي وَأَهْلُ الْحَديث يَخْتَارُونَ الَّمَنَّعَ بِالْعُمْرَة فَى الْحَجِّ وَهُوَ قُولَ الشَّافِعِيُّ وَأَثْمَدَ وَاسْحَقَ

وَ الْمَا اللّهُ عَنْ أَيْوَبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنْ تَلْبِيةَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلّمَ كَانَتْ لَبَيْكَ اللّهُمْ لَيْكَ لَبَيْكَ لَا اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ كَانَتْ لَبَيْكَ اللّهُمْ لَيْكَ لَبَيْكَ لَا اللّهُمْ لَيْكَ لَلْفَرِيكَ لَكَ لَيْكَ لِاللّهُ اللّهُمْ لَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ لَا اللّهُمْ لَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ لَا اللّهُمْ لَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَن ابْنِ مَسْعُود وَجَابِر وَعَاتشَة وَالْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهُ عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَضْحَابُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ وَهُو قُولُ سُفَيَانَ وَالشّافِعِي وَأَحْدَد وَإِسْحَقَ قَالَ الشّافِعِيّ وَالسّامِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمَ الْعَلْمُ وَعَيْرِهُمْ وَهُو قُولُ سُفَيَانَ وَالشّافِعِيّ وَأَحْدَد وَإِسْحَقَ قَالَ الشّافِعِيّ وَالسّامَ وَالسّامِ قَالَ الشّافِعِيّ وَأَحْدَد وَإِسْحَقَ قَالَ الشّافِعِيّ وَالسّامَ وَالسّامَ وَالْمَا اللهُ الْعَلْمُ وَعَيْرِهُمْ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ وَالشّافِعِيّ وَأَحْدَد وَإِسْحَقَ قَالَ الشّافِعِيّ وَالْمَدِيّ وَالسّامَ وَالسّامَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمَ الْعَلْمُ وَعَيْرِهُمْ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ وَالشّافِعِيّ وَأَحْدَد وَإِسْحَقَ قَالَ الشّافِعِيّ وَالسّامَ وَالسّامَ وَالسّامَ وَالسّامَ وَالسّامَ وَعَيْرِهُمْ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ وَالشّافِعِيّ وَأَحْدَد وَإِسْحَقَ قَالَ الشّافِعِيّ

### باب التلبية وفضلها ورفع الصوت فيهمآ

قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه التلبية هى الاجابة والقصده والاخلاص وهى ترد بهذه المعانى الثلاث فى لغة العرب دعى الله الحلق الى قصده فأجابه من يسره له وأمر ابراهيم خليله أن يؤذن بالناس فى الحج فأذن فيهم فلجابه من كتبه تعالى مجيباوقد أجبناه فأحر منا الله اياه (١) وقد تكون بالبدن ولا تتم الا باجتماع الكل فاما الاجابة بالقلب فباعتقاد التوحيد فى ان البارى تعالى يدعو إلى ما يشاء و يفعل ما يشاء واما الاجابة بالقلب واللسان فقد علما النبي ملى الله عليه وسلم بالقول والاركان (حديث) قال ابن عمر ان تلبية النبي عليه السلام لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحد والنعمة لك و الملك لاشريك لك لبيك البيك لبيك لبيك وسعديك لاشريك لك ونارب ابن عمر يزيد فها لبيك لبيك لبيك وسعديك

<sup>(</sup>١) مكذا في الاصل فلينظر

وَانْ زَادَ فِي النَّلْبِيَةِ شَيْئًا مِنْ تَعْظِيمِ اللهِ فَلَا بَأْسَ انْ شَاهَ اللهُ وَأَحَبُ إِلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى تَلْبِيَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنِّمَا قُلْنَا لَا بَأْسَ بِزِيَادَةٍ تَعْظِيمِ اللهِ فِيهَا لِمَا جَاءَ عَنِ أَنْ عُمَرَ وَهُوَ حَفِظَ التَّلْبِيَةَ عَنْ

والخير بيديك والرغباء اليك والعمل و كان أبو هريرة يزيد فها عن البيصلي اللهعليه وسلم لبيكاله الحق وفى حديث جار أنالناس كانو ايزيدون فهاذا المعارج و كان ابن عمر يقول لبيك ذا النعاء والفضل الحسن مرهوبا منك ومرغوبا اليك وكان أنس بن مالك يقول لبيك حقا حقا تعبد أو رقا وكان المشركون يقولون في الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تمليكم وما ملك فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذاسمعهم يقولون لبيك لاشريك لكيقول قدقدأى حسب لا تزيدوا على هذا شيئا فيزيدون الشريك بما كانوا عليه من الكفر والضلال (العربية) روى بكسر الالف منان وفتحهافاذا كسرت كانت ابتداء كلام لما قال لبيك استأنف كلاما آخر توحيدا فقال ان الحمد والنعمة لك و وجه الفتح فانه يقول أجبتك لأن الحمد والنعمة لك فى كل شيء وفعادعوت اليه وألزمت وأما قوله وسعديك مسئول من الله السعد وتأكيد فيه وأما المعارج فهي المراتب التيقدرالله علها المقادير ورتب فيها الأمور وقداستوفينا بيانه في الامر الاقصى وأما قوله تعبدا و رقا فاقرار بالملك للملك الاعظموأنه يتصرف بعباده كيف شاء (الاحكام) فيه أربع مسائل الاولى اختلف الناس هل يختلف الحج أو النية أم لا فينعقد بمجرد النية عندنا وان لم ينطق به قال الشافعي وأبو حنيفة لا ينعقد إلا بالنية والتلبية أو سرق الهدى وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي لا ينعقد إلا بالنية والتلبية خاصة لانها عبادة ذات أركان واحرام فوجب في أولها النطق كالصلاة قلنا لوكان

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ زَادَ أَنْ عُمَرَ فَى تَلْبِيتِهِ مِنْ قَبِلِهِ لَبَيْكَ وَالْاَغْبَاهُ وَالْعَمَلُ وَمِرْنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَنْ عَمَر أَنَّهُ أَهَلٌ فَالْطَلَقَ يُهِلُّ فَيَقُولُ لَبَيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَللّٰهُ مِلْكَ لَكَ اللّٰهُمْ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَللّٰهُ مِنْ عَنْده فِي أَنِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ عَبْدُ اللّهُ بْنُ عُمَر يَقُولُ هَذه تَلْبَيْةُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عَنْده فِي أَثَرَ لَيْكَ أَلِيلًا وَسَلّمَ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عَنْده فِي أَثَرَ لَيْكَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عَنْده فِي أَثَرَ لَيْكَ وَالْفَيْلُ وَالْفَيْدُ وَالْفَيْرُ فِي يَدَيكَ لَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْفَيْرُ فِي يَدَيكَ لَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْفَيْرُ فِي يَدَيكَ لَيْكَ وَالْعَمَلُ قَالَ هَذَا حَديثَ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَيْكَ وَالْفَكَ وَالْعَمَلُ قَالَ هَذَا حَديثَ حَسَنٌ صَحِيحٌ

واجبا فى أولها لـكان فى أثنائها و آخرها كالصلاة فسقط هذا هناوأما أبوحنيفة فركنه فى المسألة قوى قال ان الحج عبادة لها محظور ومحرم ولها عمل والمبتلى لا يدخل فيها ابتلى به فترك محظوره انما يدخل فيه بعمل مأمور فاذا تجرد عن المحظوم فلم يتعرض لصيدفائما كف عن المحظور فان أهمل قلنا له عقد النية هو العمل والمشى التي هي القصد عمل أيضا ولباس الذى ليس بمخيط عمل أيضا ودخول الحرم عمل أما أن النبي عليه السلام لبي وأن القول أظهر منذلك كله ولكن لا يقول انه ركن ولا أن سوق الهدى ركن اما ان اصحابنا اختلفوا فيما اذا ترك النية فلا يرى له أبو حنيفة حجا ولا يرى عليه الشافعي اراقة فيما اذا ترك النية فلا يرى له أبو حنيفة حجا ولا يرى عليه الشافعي اراقة فعليه دم في أقوى قوليه وفي قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا دليل قوى على أن الاجابة بالفعل لا بالقول وقد بينا ذلك في مسائل الحلاف دليل قوى على أن الاجابة بالفعل لا بالقول وقد بينا ذلك في مسائل الحلاف الثانية يستحب رفع الصوت بالتلبية للحديث الصحيح وأمي أصحابنا أن يرفعوا

• السَّالَّ مَاجَاءَ فَي فَصْلَ التَّلْبِيَةَ وَالنَّحْرِ . وَرَثِنَ الْمُحَلَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّنَنَا أَبْنُ أَنِي فُدَيْكَ حَ وَحَدَّثَنَا السَّحْقُ بِنْ مَنْصُورِ أَخْبَرِنَا أَبِنَ أَنِي فُدَيْك عَنِ الصَّحَاكُ فِن عُثْمَانَ عَن مُحَدُّ بِنِ ٱلْمُنكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِن رَبُوع عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثُلَ أَيُّ الْحَجَّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَبْ وَالنَّبُّ . مِرْشِ هَنَا د حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشَ عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِمَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامَنْ مُسْلَمُ يُلَتِّي إِلَّا لَنِّي مَنْ عَنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شَهَاله مِنْ حَجَر أَوْشَجَر أُو مَدَرِ حَتَّى تَنْقَطَعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا . مِرْشِ ٱلْحَسَنُ بُنْ مُحَمَّدُ الرَّعْفَرَ ابِي وَعَبْدُ ٱلرَّحْنَ بْنُ ٱلأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو ٱلْبَصْرِي قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً أَنْ حَيْد عَنْ عَمَارَة بْن غَزيَّة عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد عَن النَّبيِّ

أصواتهم بالتلبية الثالث لا يسرف فى الرفع فان النبى عليه السلام قال الأصحابه انكم لاتدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا قريبا انه بينكم وبين رؤس رحااكم الرابعة ثبت أرف النبي صلى الله عليه وسلم لبي حين رمى الجمرة فلتفعلوا كذلك وكان يلبى اذا علا مشرفاأ و هبط واديافقرر النبي صلى الله عليه وسلم (۱) هو شىء والصحيح عندى أرف على تارك التلبية الحدى الانه ترك شعيرة من شعائر الحج عظيمة (حديث) يرويه أبو بكر الصديق سئل النبي عليه السلام

<sup>(</sup>١) يباض بالاصل

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثُ إِسْمَعِيلَ بِن عَيَّاشِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبِ
عُمَرَ وَجَابِرٍ ﴿ قَالَ وَعُدِيثَ عَر الصَّحَاكُ بِن عَثْمَانَ وَتُحَمَّدُ بِنَ الْمُنْكُدِرِ مَن حَدِيثُ أَبِي بَكْر حَدِيثُ أَبِي بَكْر حَدِيثُ الْمُنْكُدِرِ مَن حَدِيثُ أَبْن أَبِي فَدَيْكِ عَن الصَّحَاكُ بِن عَثْمَانَ وَتُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْكَدِرِ عَن الصَّحَاكُ بِن عَبْد الرَّحْن بِن يَربُوعٍ وَقَد رَوَى تُحَمَّد بِنُ الْمُنكَدرِ عَن الصَّحَالُ صَد بِن عَبد الرَّحْن بِن يَربُوعٍ عَن أَبِيه غَيْر الهَذَا الْحَديث وَرَوى أَبُونُكُمْ الصَّحَالُ الصَّحَالُ عَن عَنْ الْمَن عَن الْمَن عَن الصَّحَالُ عَن عَن الْمَا عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي بَكُو عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالْحُطَالُ فِيه ضِرارٌ وَاللّهِ عَنْ أَبِي بَكُو عَن النّهِ عَنْ أَبِي بَكُو عَن النّهِ عَنْ أَبِي بَكُو عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ وَالْحُطَالُ فِيه ضِرارٌ وَاللّهِ عَنْ أَبِي بَكُو عَن النّهِ عَنْ أَبِي بَكُو عَن النّهِ عَنْ أَبِي بَكُو عَن النّهِ عَنْ أَيْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلْمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلْمَ الْمُ اللهُ عَنْ أَبِي بَكُو عَن النّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلْمُ وَالْمُوالِولُولُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أى الحج أفضل قال الحج واللج لم يصح ولكن معناه أفضل الحج ما استوفت شعائره أركانه و واجباته وسننه كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت والعج رفع الصوت والثج اراقة الدم وكل سائل ولكن سائل الحج هو الدم (حديث) أبى حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه الح قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه هذا الحديث وان لم يكن صحيح السند فانه ممكن يشهد له الحديث الصحيح في المؤذن وفي هذا تفضيل لهذه الآمة لحرمة نبيه فان الله أعطاها تسبيح الجماد والحيوانات معها كما كانت تسبح مع داود وخص داود بالمنزلة العليا أنه كان يسمعها و يدعو بها فقساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال يسمعها و يدعو بها فقساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال يسمعها و يدعو بها فقساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال يسمعها و يدعو بها فقساعد عديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال وسلم الله صلى الله عليه وسلم أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابي

فَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَدِّد بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَبْلَ مَنْ قَالَ فَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ الْمُنْكَدِر عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يرَبُوعٍ عَنْ أَيْهِ فَقَد أَخَطَأَ قَالَ وَسَمْعَتُ مُحَدِّدًا يَقُولُ وَذَكَرْتُ لَهُ حَديثَ ضَرَار بْنِ صُرَد عَنِ أَبْنَ أَيِي فَدَيْكَ فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ فَقُلْتُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ أَبْنِ مُرَد عَنِ أَبْنَ أَيِي فُدَيْكَ فَقَالَ هُو خَطَأٌ فَقُلْتُ قَدْ رَوَاهُ عَيْرُهُ عَنِ أَبْنِ أَي فَدَيْكَ مَن ابْنَ أَي فُدَيْكَ فَقَالَ لَا شَيْءَ الرَّحْن وَرَأَيْتُه يُضَعِفُ ضَرَار بْنَ صُرَد وَالْعَجْ هُو رَفْعُ الصَّوْت بَالتَّلْيَة وَالشَّجْ هُو نَحْرُ البُدُن

أَخُدُ بُنُ مَنِيعٍ هَا أَفِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ . وَرَثْنَ أَخْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ
 خَدْ ثَنَا سُفْيَانُ بُن عَيْنَةَ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ أَبْنُ مُحَمَّدُ بِن عَمْرُو

أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية صحيح حسن. قال أبوبكر بن العربى رضى الله عنه مع أنه قد رواه موسى بن عقيل حدثنى المطلب بن عبدالله بن خلطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدى حديث أبى قلابة عن أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين وسمعهم يصرخون بها جميعا والصراخ هو الصوت المرتفع والعارضة فيه انهم كانوا يوقرون النبي عليه السلام و يمتثلون ما كان أمرهم من خفض الصوت في التنكبير والتسبيح في الاسفار فاستثنى لهم التلبية من ذلك

أَنْ حَرْمَ عَنْ عَبْدِ ٱلْمَلِكُ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ ٱلْحُرْثِ بْنِ هَشَامَ عَنْ خَلَّد بْنِ السَّائِبِ بْنَ خَلَّد عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَتَا فِي جُبْرِيلُ فَأَمَرَ فِي أَنْ آمُرَ أَصْحَافِ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَا فِي جُبْرِيلُ فَأَمْرَ فِي أَنْ آمُرَ أَصْحَافِ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْيَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَرَيْد بْنِ خَالِد وَأَبِي هُرَيْرَة وَ أَبْنِ عَبَّس وَيَ وَكُو وَيَعْفَهُمْ هَوَ النَّبِي عَلَيْهِ وَهُو النَّبِي عَنْ فَلْد بْنِ خَلَاد بْنِ السَّائِ عَنْ وَيْد بْنِ خَالِد عَنْ أَيْهِ وَهُو عَنْ خَلَّد بْنِ السَّائِ عَنْ أَيْهِ وَهُو عَنْ خَلَّد بْنِ السَّائِ عَنْ أَيْهِ وَهُو عَنْ خَلَّد بْنِ السَّائِ عَنْ أَيْهِ وَهُو خَلْد بْنِ السَّائِ عَنْ أَيْهِ وَهُو عَنْ خَلَّد بْنِ السَّائِ عَنْ أَيْهِ وَهُو خَلْد بْنِ السَّائِ عَنْ أَيْهِ وَهُو خَلْد بْنِ السَّائِ عَنْ أَيْهِ وَهُو خَلْد بْنِ السَّامِ عَنْ أَبِيهِ وَهُو خَلْد أَنْ السَّائِ بْنِ خَلِّد بْنِ سُويْد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ

#### الاغتسال عند الاحرام

زيد بن ثابت أن الني عليه السلام تجرد لاهلاله واغتسل غريب أما غسل النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام فغريب وأما أمره به لغيره فصحيح من أو كد أمره عليه السلام لاسماء بنت عميس حين ولدت الخليفة محمد بن أبى بكر أن تغتسل وتهل وهي نفساء فكان ذلك من أفعال الحج التي لا يمنع منها الحيض التي تمنع من الاغتسال وصار عندي مشبها لوضوء الجنب قبل أن ينام فانه

عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لاَهْلَالهُ وَاُغْتَسَلَ ﴿ قَلَ الْوَعْلَيْنَيَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدَ اُسْتَحَبُّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْاغْتِسَالَ عِنْدَ الْاحْرَامِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ

مشروع وهو واجبعند بعض فقهاء الاسلام منهم مالك فى احدى روايتيه وهو لايرفع حدثًا وما يظن في وضوء الجنب من التعليل لايتصور في غسل النفساء للاحرام وانما هو عباده محضة ولم ير أحـد من المسلمين أنه واجب يأثم تاركه انمــا أكده من جملة المندوبات فلا شيء عليه من تركه قال بعض العراقيين انه عند ما إلى أوكد من غسل الجمعة وظن بعضهم أرب الحسن البصرى أوجبه ولم يفعل انما أكده والذي يظهر فيه من الحكمة أن غسل الجمعة معقول المعنى ليتطيب الى لقاء ربه ولقاء الناس الذين يتأذون بالروائح التفلة كما جاء في حديث عائشة والغسل عند الاحرام انمــا هو لازالة التفث الذي يكون على الانسان حتى يأتى فعل الحاج مفرداً عما كان قبله فتفل الحاج كخلوف فم الصائم والله أعـلم ( تكملة حـديث ابن عباس ) قال انطلق النبي عليه السلام من المدينة بعد ماترجل وادهن ولبس ازاره ورداء فلم ينه عن شيء من الاردية والازر تلبس الا المزعفرة التي تدرع على الجلد فأصبح بذي الحليفة راكبا راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته لحديث البخارى وهذا يعطيكمأن الني صلى الله عليه وسلم اغتسل وبعد ذلك ترجل وادهن وخرج وبات وأصبح وأحرم ولم يغتسل بذى الحليفة بحال وقد قال مالك اذا اغتسل بالمدينة وخرج الى ذى الحليفة وأحرم من فوره أجزأه غسله ولو اغتسل غدوة وأقام الى عشية لم يجزه ذلك الغسل وقال غيره يجزيه ذلك وفعل النبيصلي الله عليه وسلم يدل عليه والمسألة مستر فاقفى موضعها

﴿ اللّٰهُ مَنِعِ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ الْمُ مَنِعِ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ وَجُلّا قَالَ مِنْ أَيْنَ مُهِلْ يَارَسُولَ اللّهَ قَالَ يُهِلْ أَهْلُ المَدَينَةُ مِنْ ذَى الحُلْفَةَ وَأَهْلُ اللّهَ عَنْ وَاللّهُ مِنْ الْجُحْفَة وَأَهْلُ أَبْعَدُ مِنْ قَرْنَ قَالَ وَيَقُولُونَ وَأَهْلُ الْمَيْ وَأَهْلُ الْمَيْ مَنْ الْجُحْفَة وَأَهْلُ أَبْعَ مَنْ قَرْنَ قَالَ وَيَقُولُونَ وَأَهْلُ الْمَيْ مَنْ يَدَدُ لَلّهُ وَعَدْ الله وَعَدْ الله فِي عَمْرِ وَ عَنْ اللّهِ وَعَدْ الله فَي عَمْرَ حَدِيثَ مَن عَمْرَ حَدِيثَ حَمَن صَعِيحَ وَالْعَمَلُ عَلَى عَمْرِ وَ عَنْ اللّهُ وَعَدْ اللّه فَي عَمْر وَ هِ قَالَ اللّهُ وَعَنْدَ اللّهُ فَي عَمْر حَدِيثَ حَمَن صَعِيحَ وَالْعَمَلُ عَلَى عَمْر وَ هِ قَالَ اللّهُ وَعَنْدَ اللّهُ وَعَدْ اللّهُ مِنْ عَمْر وَدِيثَ حَدَيثُ مِنْ عَمْر حَدِيثَ حَمَن صَعِيحَ وَالْعَمَلُ عَلَى عَمْر وَ هِ قَالَ الْعُمْلُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَمْر وَ هَ قَالَ الْعُمْلُ عَلَى الْعُمْلُ عَلَى اللّهُ وَالْعَمَلُ عَلَى اللّهُ الْعُمْلُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَعَلْمُ الْعُمْلُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْعُمْلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ وَ فَي الْبَابِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلّمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

ان شاء انه وليس فى الحج غسل ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد أدخل أبو عيسى حديث ابن عمرأن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة (١) وضعفه وانما المعول فيه على فعل ابن عمر و كان عظيم الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم

### المواقيت للاحرام

ابن عمرقال رجل للنبي عليه السلام من أين أهل فذكر له مو اقيت الاهلال (الاسناد) ذير فيه أربع مو اقيت وفي حديث ابن عباس انه وقت لاهل المشرق العقيق وفي كتاب مسلم أن النبي صلى الله عيله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق والصحيح أن عمر أقتها على تقدير و باتفاق مع الصحابة والشيعة لا يحرمون منه كما كانت سنة تسع وثمانين وأربعهائة أهل علينا هلال ذى الحجة ليسالخيس بالدبرة فرجلنا عنه وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة ولان حج النبي صلى الله عليه وسلم أيضاكان

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . مَرْشَ أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَرِيدً أَنْ أَبِي زِيَادٍ عَنْ نَجَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّيَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

يوم عرفة يوم الجمعة فبتنا بمكان يقال له المسجد ثم رجعنا سحرا فلما صلينا الصبح وأشرقت الشمس اذا بالقافلة بلقاء نرى فيها النفر المحرمين بالثياب البيض بين النَّاس فقلت ماهذا قال لى بعضهم هم الشيعة لايحرمون من ميقات عمر ذات عرق قلت له فن أين لهم هذا قال لى هم يزعمون أن عليا خرج من الكوفة فأحرم من هـذا المــا قلت له ومن روى هذا قال لى هم رووه قلت لهم اذا كان كل صاحب مذهب يعمل له حـديثاً فالأمر غير مضبوط والحكم لله العلى الكبير (الأصول) قال ابن عمر في هــذا الحديث وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يهل أهل اليمن من يلملم لم يختلف أحد من العلماء في الصاحب اذا أرسل حديثا عن الني صلى الله عليه سلم ولم يخبر فن سمعه أنه حجة لقداتهم عندالناسفان ابن العربي رضي الله عنه واثقه بانتقائهم عمايحة ثون والافقد روى الصاحب عن التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن سمع الصاحب فأرسله من الإحاديث من تابع عن صاحب ولكن ابن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الاحرام (مسائل) الأولى أهل العلم متفقون على هذه المواقيت وقد روى عن جابر وعمر بن شعيب والحرث بن عمر وعائشة أن النبي عليه السلام وقت لاهل العراق ذات عرق و كان الشافعي يستحب أن يهل من العقيق من جاء من العراق و لا يحرم من العقيق الا رجل غافل عن النظر فان الرواية فيه عن النيصلي الله عليه وسلم اختلف على حالهاوالذين رووا ذات عرق أكثر فان كان ترجيح بالرواية فذات عرق وان كان ترجيح آخر ففعل عمر أو لى وغير ذلك غفلة ( الثانية ) اتفق العلماء على أن توقيت وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ ﴿ قَلَ الْوَعَلَيْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَمُحَـَّدُ أَنْ عَلَيْ هُوَ أَبُو جَعْفَرِ مُحَـَّدُ بنُ عَلِي بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِي بنِ أَبِي طَالِبِ

المكان وتعيين هذه المواضع للاحرام رخصة من الله ورفق بالناس فمن زاد عليها فقد استسمن طاعته واستكثر توبته وقد بينافى كتاب الحق أن الصحابة فسرت قول الله وأتموا الحج والعمرة بأن اتمامهما أن تحرم بهما من دورة أهلك وقد روى ابراهيم النخعي انهم كانوا يستحبون لمن لم يحج أن يحرم من ييته و لما حضر ابن عمرالتحكيم مع أبى موسى وعمرو بن العاص بدومة الجندل خرج منها الى بيت المقدس وأحرم منها الى مكة وقد رأيت بنهر معلى فى جامع الخليفة يوم الجمعة بعد الصلاة سنة تسعين وأربعائة الشبيخ المغازى الصوفى قد قام من مصلاه فأحرم بالحج وشرع في التلبية وخرج من باب المسجـد متوجها وقد كنت أقول بقول من قال ان الاحرام من المواقيت أفضل الا أنى رأيت أن خيار الصحابة زادوا عليها وهم بمراد الله ورسوله أقعد ولا شك أن الاحرام من المواقبت أرفق لقد أحرمت بذات عرق عائشة يوم الثلاثاء وحللت في اليوم الخامس يوم السبت بمني ضحى لأنا كنامر اهقين (المسألة الثالثة) قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن يقتضي لمر. سمى له ميقاتا اذا جا من غيره توجه عليه الخطاب بالاحرام منه كعراقى يرد على المدينة أو شامى يرد على يلملم ونشأت همنا مسألة وهي شامي يرد على المدينة اذا أراد الحج واختلف الناس هل يحرم من ذي الحليفة أو يصبر الى ميقاته فان خرج من المدينة يريد الحج تعين عليه أن يحرم من ذي الحليفة لانه ليس من أهلها وقد أتى عليها ولا ينفعه و لايضرنا أن يكون ميقاته فانه لا يمنع ذلك أن يكون من غير أهل ذي الحليفة فلا بدله من الاحرام منها فاذ تركه فعليه دم وقد روى النسائي أن الني صلى الله عليه

وسلم قال و لاهل مصر والشام الجحفة وليس ذلك بطريق مصر فتبين أنه انما أراد أن يبين أن من له طريق علما عن كان من أهل الجحفة ولم يكن يحرم منها و في حديث ابن عباس ومن كان من دونهن فن أهله حتى أهل مكة بهلون منها (الرابعة) قوله فن أراد الحج والعمرة يقتضي أن من دخلها لحاجة لايريد الحج والعمرة ألا يحرم ولمالك فى ذلك روايتان وللشافعي قولان وأبوحنيفة صرح أنه لايدخلها الاحراماولوكان من أهلها ولو كان الكل من الخلق سواء لما خص مريد الحج والعمرة بالبيان في وقت الحاجة وعمدتهم قوله لم تحل لاحد قبلي ولاتحل لاحد بعـدى وانمـا أحلت لي ساعة من نهار وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس ولم يرد به حل القتال لانه حــــلال له أبدا بل واجب وكذلك غيره فدل على أنهأراد بما اختص به من ذلك حل الاحرام ولتعارض الآدلة اختلف قول العلماء والاحتياط للاحرام الا من كثر دخوله فيرتفع للشقة والله أعلم (الخامسة) من ترك الميقات ورا. ظهر موخلفه غير محرم فلا يخلو أن يريد الحج والممرة أو يريد حاجة بالحرم فان أراد الحج والعمرة فلا خلاف ان الاحرام عليه واجب وان تركه له عدوان يجبره بدم وان أراد مكه لحاجة فاختلف العلماء هل يلزمه الاحرام أم لا وقال سعيد بن جبير ان لم يرجع الى الميقات فلا حج له وقال عطاء والنخمى لادم عليه وقال الحسن يرجع الى لليقات فيحرم منه بعمرة وجــه قول الحسن انه فاته الاحرام من الميقات في نسك فيجبره بنسك آخر وجه قول سعيد أنه فأته عقمد الحبح في موضعه بنيته فلم يصح له وجه من قال لادم عليه أنه لم يخل بعمل وانماً أخره والدم انما بجب على من ترك شيئا وأسقطه وأقواها قول سعيد بن جبير فان اقه جعل للاحرام ميقاتين ميقات زماري وميقات مكان فلوقدم الاحرام على ميقات الزمان فقد قيل أنه لاينعقد حجه أن فافعال الحج متعلقة بزمان ومكان وهذا بمساحقره الغافلون وهو جهل في ﴿ اللَّهُ عَن نَافِع عَنِ أَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا

النظر والمسألة تنتهى على ان الاحرام بجوز تقديمه على ميقات الزمان و ينعقد الحج فيه وقد بيناها فى مسائل الخلاف واستوفينا النظر فيها بغاية البيان واما ميقات المكان فان سعيد بن جبير يوافقنا على أن جواز التقديم عليه لايؤثر فى ابطال الحج وكذلك التأخير عنه وقد خرج ابن عمر من المدينة الى مكة فاحرم من الفروع وقالوا انه خرج لايريد الحج ثم بدا له من الفرع وهذا محتمل ولعل ابن عمر أخر ليبين الجواز فا قدم الاحرام من بيت المقدس ليبين الجواز وكذلك قال ابراهيم وعطاء لادم عليه فى مجاوزته (الخامسة) اذا اراد العمرة فخرج حتى جاء الميقات احرم منه للعمرة فا يحرم للحج كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا فى عمرة الجوانة حين قسم غنائم خيبر فانه أحرم من الجمرانة ( فان قيل ) فقد دخلها يوم الفتح بغير احرام ( قلنا ) قد قال لم تحل لاحد قبلى و لا تحل لاحد بعدى وانما أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كم متهابا لامس و لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا مقاتلا فلم يتأهب للمناسك وسيأتى القول فى الدم وجبرانه ان شاء الله

### باب مالا يلبس المحرم

ذكر حديث ابن عمر المشهور وحديث ابن عباس مختصرا وهما صحيحان وفيهما فوائد (الأولى) ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس وذلك لما كان أقل وأحقر فالقول له أخصر وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة وقد بينا منه فى النيرين (والثانية) قوله من الثياب يريد من أنواع الثياب كا يقال ما يأكل الانسان من الطعام يريد من أصنافه وأنواعه (الثالثة) قوله

أَنْ نَلْبَسَ مِنَ النَّيَابِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمْصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعَامُمَ وَلَا الْخُفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْحُنُفَيْنِ وَلَيْقَطُعْهُمَا مَأَسْفَلَ

لاتلبسوا القمص ولا السراويل ولا البرانس فنهاه عن أصول أنواع الخيط فللمطلوب أصل فيها يعم البدن من المخيط وستره والسراويل أصل فيها يعم العورة من المخيط والبرنس أصل فما يحل على المنكبين مخيطا ( الرابعة ) قوله و لا العائم وذلك أصل في كشفّ الرأس عن كل نوع يستره (الخامسة) قوله و لا الخفاف وذلك أصل فيما يستر الرجلين عن الغسل ( السادسة ) قوله ولا تلبسوا من الثياب ثوبا فيه زعفران أو ورس كان ذلك أصلا في اجتناب الثيباب المصبغة بالطيب وما يشم فهو الطيب فان الزعفران أطيب والورس وان لم يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الطيب المحظور وما يشبه الطيب في ملاذ الشم واستحسانه يكون الحج أشعث تفلا لساعة الاحرام وتفله لشيء من ذلك كان قبـل الاحرام كما يدفن الشهيد بدمه من جرح القتل و يغسل دم و بول وعذرة كانا قبل ذلك أو من غير ذلك الدم ( السابعة ) قان كان غسل من الزعفران فكرهه مالك لايجوز عليه صبغ من مشق مع عدم غيره وقد أفاد بعض أصحابنا من غير هـذه البلاد أن يحيى بن عبد الحميد الحماني وغيره رو وا عن أبي معاوية عن عبدالله بن عمر عن الفع عن ابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسو امامسه و رس و لازعفر ان الإأن يكون غسل ( الثامنة ) ورأى عمر بن الخطاب على طلحة ثوبا مصبوغا بمداد وُ كُر وقال انكم أيها الرهط أثمة يقتدى بكم وان الجاهل اذا رأى هذا قال ان طاحه كان يابس الثياب المصبوغة في الاحرام فأفادك هذا مسأله تاسعة وهي

مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثَّيَابِ مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمُرْأَةُ الْحُرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ﴿ قَالَ الْوَمْيِنَتَى هٰذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِبْحُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ

ان المصبغ مكروه في الحج وانما هو البياض و كما ندب الني صلى الله عليه وسلم الى الكفن في الثياب البيض كذلك يجرى الندب في الاحرام لأنه يشبه بالبعث (العاشرة) نهىالنبيصلي الله عليه وسلم عن لبس المعصفر على الاطلاق فان لبسمه في الاحرام لم تكن عليه فدية لأن العصفر ليس طيباً وقال أبو حنيفة وغيره هوطيب وعلى المحرم ان لبسه فدية وأبو حنيفة في اعتقاده أب العصفر طيب واهم كمن اعتقد أن الزعفران ليس بطيب فهو واهم أيضا والخطأ في الزعفران أشد منه في العصفير و انمــا كره العصفر لأنه ينفض فانه نوع من التلويث لما يكون معه من ثوب وللبدن وأنما ينبغي للمرء أن يحمل ثوبا يتلقى قوته و يحمل دونه لا يكسبه شيء من ذلك ( الحسادية عشرة) الخف وهو مايحتمل على الرجل للصيانة فى المشى اذا سترها فليس بخف وقد تقدمت صفته في كتاب الطهارة منعه صلى الله عليه وســلم في الاحرام ثم أذن فيه أن لم يجد غيره مطلقاً في طريق وفي سائر الطرق وليفطعه أسفل من الكعبين حتى يكشف رجلية فأن الله يبعث الخلق حفاة عراة ولو نظر بعضهم الى سوءة بعض لرآما ولكن قال النبي عليه السلام الشأن أعظم من ذلك ولم بقل لأن الآخرة ليست بدار تكليف كا يقول المتحذلقون ولكن اختفى المرء فابلغ مآذن مكة فأذن في النفل للرجعة فنع الخف(١)و كانقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين بيان للحديث المطلق ان لم يجدنعلين فيلبس الحفين ولم يذكر قطعاو به قال عطاء وأحمد فاما عطاء فكثير اما يهم في الفتوى وأما أحمد فعلى صراط

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

مستقيم وهذه القولة لاأراها صحيحة فان من حمل المطلق على المقيد أصل أحمد وهذا أبو حنيفة الذي لايراه يقول ههنا لا بد منقطع الخفين والدليل يقتضيه فكيف هذا ونشأت همنا ( المسألة الثانية عشر ) اذا قطع الحفين وقد وجـ د النعلين هل تلزمه فدية ان لبسهما مقطوعين فروى مالك وغيره ان عليه الفدية وقال أبوحنيفة لافدمة عليه والذيأقول أنه ان كشف الكعب لبسهما أن لم يجد نعلين وانوجد نعلين لم يجزحتى يكونا كهيئة النعلين لايستر انمز ظاهر الرجل شيئا (المسئلة الثالثة عشر)قال وانام يحد ازارافيلبس السراويل ولميذكر شيئاومن العجب لمن لم يفهم وذلك أن شق السراويل فسرت وقطع الخف أسفل من الكعب لايفسر ورخص عنوجدلافساد فيه (المسألة الرابعة عشر) قوله في حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة وذلك لآن سترها وجهها بالبرقع فرض الا فى الحج فانها ترخى شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ( المسألة الخامسة عشر ) قوله ولا تلبس القفازين انباء عن وجوب كشف وجهها ويديها فذلك احرامها ولهذا المعنى نظر الفضل الى وجه المرأة حين سألت النبي صلى الله عليه وسلمفي المزدلفة وهو ينظراليها وهي تنظر اليه وكان ردف الني عليه السلام الأنهاكانت محرمة سافرةالوجه (المسألة السادسة عشر) للفتى والقاضى والشاهد أن ينظر الى وجه المرأة اذا كلمتهم في الفتوى والقضاء والشهادة فاما القاضى والشاهد فلا بدمن كشف وجههاله ليعلم على من يقضى وعلى من شهد اذ العلم بالمقضى عليهوالمشهود عليه شرط فاما المفتى فلا ينظر اليها الااذا كانت سافرةبسبب أو كان ذلك بما نتعلق بالفتوى ومن العلماء من قال ينظر اليها فانها مأمورة بسؤاله وهو مأمور باجابتها وكلاهما عورة اباحته الفتوى فكذلكرؤيتها لآن ذلك يتم بالرؤية ( المسألةالسابعةعشر)اذاأخرجالمحرموجهه فاجازه الاصم ومنعه ابن عمر وبهقال مالك وأبو حنيفة فان فعل افتدى قال مالك يعنياذا كال ذلك كثيرا أو انتفع به وهو الصحيح لآنه كلف أن يكشف رأسه فالوجه أولى

 المُحْرِمِ اذَا لَهُ أَبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَيْنِ للْمُحْرِمِ اذَا لَمْ يَجد الْازَارَ وَالنَّعْلَيْنِ . مِرْشِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضِّيُّ الْبَصْرِيْ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ حَدَّنَا أَيُوبُ حَدَّنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بِن زَيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْمُحْرَمُ إِذَا لَمْ يَجَدِ الْازَارَ َ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِنَا لَمْ يَجِد النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ . مَرْشِنِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدُ عَنْ عَرُو نَحْوَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ وَجَابِر ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضَأَهُل الْعَلْمُ قَالُوا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْخُرْمُ الْأَزَارَ لَبِسَ السَّرَ او يَلَ وَاذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْن لَبِسَ الْحُنَّانِ وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى حَديثُ أَنْ عُمَرَ عَنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَحِدْ نَعْلَيْنَ فَلْيَلْبَسِ الْخُفِّينِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ منَ الْكعبين وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَبِهِ يَقُولُ مَالكُ ۖ

وأحرى وهذا أمر خفى على الخلق وليسوا فيه على الحق والمماسمى لذا الاشكال الذى خفى على أعيان الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلمقال فى المحرم الذى وقع عن راحلته كفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وفى رواية خارجا وجهه و رأسه فانه يبعث يوم القيامة يلبي ولقد رأيت بعض أصحابنا من أهل العلم ممن يتعاطى الحديث والفقه يبنى المسالة على أن الوجه من الرأس أم فعجبت من ضلالته عن دلالته ونسيانه لصنعته ان ربى بكل شيء محيط

﴿ السَّبُ مَاجَاءَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَيْضَ أَوْجُبَةً . وَرَشَا تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْضَ أَوْجُبَةً . وَرَشَا تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَطَاء عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَمُ بَنِ أَمَيَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ يَعْلَمُ إِنْ أَمَيَّةً قَالَ رَأَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ

#### اب منه

حديث يعلى بن أمية في الذي أحرم وعليه جبة (الاسناد)قال أبو عيسي في الحديث قصة ولهعلة فاماعلته فروىعنءطاءعن يعلىور وامعلىالصواب عمرو بندينار عن صفوان بن يعلى عن أبيه فقال فيه يعلى بن منية بالنون واليساء باثنين من تحتها ويقال ابن أمية ومن قال ان منية بالنون وبالياء فهونائم لانباهة له وانمآ هو يعلى بن أمية بن أبي عبدة بن همام بن الحرث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي أبو صفوان حليف بني نوفل أسلم يوم الفتح وشهد مابعده وأمه منة بنت الحارث بن جابر بن وهب مقعتبة ابن غزوان وفي ذلك خلاف وقيل هي جدة أم أبيه وأما القصة ففي الصحيم واللفط للبخارىعن يعلىأن رجلاأتي النيصلي الله عليه وسلمبالجعرانة وعليهجبة وعليه أثر الخلوف أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال فانزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستنر بثوبقال وكان يعلى بقول وددت أنى قد رأيت النبي عليه السلام وقد أنزل عليه قال عمر يأيملي أيسرك أن تنظر الىالنبي عليه السلام وقد أنزل عليه قلت نعم قال فرفض طرف الثوب غنظرت اليمه فاذا له غطيط قال أحسبه كغطيط البكر فلماسرى عنه قال أن السائل عن العمرة قال الجلع عنها الجبة واغسل عنها أثر الخلوق أو قال أثر السفرة واصنع في عرتك كما صنعت في حجتك وفي الموطا وعليه قيص وفي رواية ابن جريح عن عطاء عن صفو انعن ابيه وعليه جبة متضمخ بطيب والذي أخبرنا بهالقاضي أبو الحسن

جُبّة فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا ، وَرَشِنَ أَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَظَاه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَعْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَهَذَا أَصَعُ وَفِي الْحَدِيثِ قَصَّةٌ ﴿ وَالْبَعِينَانَى هَكَذَا رَوَاهُ فَعَوْهُ بَعْنَاهُ وَهَذَا أَصَعُ وَفِي الْحَدِيثِ قَصَّةٌ ﴿ وَالْبَعْمِينَانَى هَكَذَا رَوَاهُ فَعَادَةُ وَالْحَجَامُ بْنُ أَرْطَاةً وَغَيْرُ وَاحِد عَنْ عَطَاه عَنْ يَعْلَى بْنِ الْمَيَةُ وَالصَّحِيمُ مَارَوى عَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَ أَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاه عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ مَا اللّهِ عَلْه عَنْ اللّهُ عَلْه عَنْ اللّه عَنْ عَظَاه عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ مَنْ اللّهِ عَلْه عَنْ أَنّه عَلْه وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَنْ عَظَاه عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ

الزاهد بالقرافة أخبر ناعبدالر حمز بن عمر أخبر ناحمزة أخبر ناأحد بن شعيب أخبر نامجمد ابن منصور المسكى أخبر ناسفيان عن عمر وعن عطاء عن صفو ان بن يعلى عن أبيده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بعمر ة وعليه متقطعات وهو متضمخ بخلوق فقال أهللت بعمرة فما أصنع فقال لها أنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنع فى في حجها قال كنت ألقى هذا أو أغسله قال ما كنت صانعا فى حجتها فاصنع فى عمرتها وفيه وهو مصفر لحيته و رأسه (الفقه) فى تسع (الاولى) قوله أحرم هو دليل على أنه لم يساله الا وهو وقد دخل بالاحرام فى العمرة وعليه الجبة والطيب فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسل والخلع ولم يامره بقربة وان كان قدداوم عليه وانتفع بعد الاحرام بهما وانما كان عند استثناف حكم فلزم حيث علم وهذا والتمرع و لا من غيره وانما كان عند استثناف حكم فلزم حيث علم وهذا أصل من أصول الفقه (الثانية) قال القاضى أبو بكر بن العربي هذه المسألة جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح فى شوال سنة ثمان وقد قال له جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح فى شوال سنة ثمان وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنعه فى عمر تها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنعه فى عمر تها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنعه فى عمر تها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنعه فى عمر تها فقال

كنت أغسل هذا وأخلع هذا وهو دليل على أن خلع الثياب ونبـذ الطيب كان أصلا عندهم في الجاهلية للحاجو كانوا يستسهلون ذلك في العمرة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرَّاهما في ذلك واحد (الثالثة) قوله وعليه جبة و فى لفظ آخر وعليه قميص و فى آخر وعليهأخلاق فتعا. ض بعضه والصحيح انه كان عليه جبة وليست بالقميص و عكن أن يكون القميص والجبة أخلاق أولايصح الاجبة أو قميص لتعارضهما والقضية واحدة والذى عليهالحفاظ والأكثرون الجبة والمعنى المطلوب من نبذ المخيط يحصل بهما ( الرابعة ) قوله طيب و في لفظ آخر خلوق ليس بمتعارض الخلوق طيب ( الخامسة ) لاخلاف أن الطيب محرم على المحرم بعد الاحرام جائز قبل الاحرام فان يبق منه شيء بعــد ما أحرم مــا كان يلبس به قبل ذلك فاختلفوا فيه قديما وحديثا فقال مالك لايجوز وكرهه محمد بن الحسن ويجوز عند أبي حنيفةوبه قال الشافعي وفوقهم خلاف كثير ومتعلق مالك ومن قال به حديث الإعرابي آنفا فى أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بغسل الطيب والمعنى فى ذلك أن الطيب حرم للانتفاع به قائم بعد الاحرام بما تطيب به قبل الاحرام كاللباس سواء انمـا هو بمعنى الارتفاق والاشفاع ولو دام على اللباس لم يجز بعــد الاحرام فكذلك على الطيب معولهم على حـديث عائشة كنت أنظر الى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وفي الصحيح طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم لاحرامه بزريره وأجاب عن ذلك علياؤنا ( ) الأول قالو ا هذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه من محبة الطيب و النساءالذي يدل عليه أن عمر أمر معاوية بغسل الطيب الذي قال له أن أم حبيبة طيبتني (الثاني) أن هذا كان في عمرة الجعرانة سنة ثمان و بعــد ذلك تطيب النبي عام حجة الوداع ( الثالث) ان معنى قوله وبيص الطيب يعني أثره لاعينه (الرابع) أن الاحرام كما يمنع من استدامة معظوراته كلما من اللباس والصيد واما ابتداء كذلك يمنع من الطيب مثله

قال الامام ابن العربي رضى الله عنه ولهذه الاحتمالات قال مالك وترك الطيب عند الاحرام أحب الى ولم يحرمه وقد ببناه في مسائل الخلاف فما نكتته ان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها بقاء عين الطيب عليه و فى حديث الاعرابي ازالة عين الطيب وهذا بديع فأما بقاء أثره من وريق وأرج فلا حرج فيه ولما روى أبو عيسى أن الني صلى الله عليه وسلم كان مدهن وهو محرم بالزيت غير المقتب يعنى غير المطيب (السادسة) قوله اخلع عنك الجبة يعنى جردها وقال الحسن وسعيــد بن جبير عن اختــلاف عِنه والشعى والنخعى يسمه الحديث وروى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى أعلم أن هديه قد قلد وهو حديث ضعيف و لم يصح عن جابر ويعارضه الحديث الصحيح عن عائشة أنها فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث به وَلَم يحرم عليه شيء أحله الله له (السابعة ) قال الشافعي من نسى وأحرم فلبس أو تطيب لم يكن عليه فدية لأن هذا الاعر ابي نسي فجعل الني صلى الله عليه وسلم عليه فدية وهـنـه دعوى ضعيفة لاتليق بهم لفضلهم وامامتهم وقد تقدم كلامنا أن المعنى فى ذلك جهل الاعران حتى يبين له النبي صلى الله عليه وسلم الشرع فثبت من ذلك اليوم لابنسيان الاعرابي وقد ساعدنا الشافعي على أن كلام الناسي في الصلاة وهو منهى عنه يجبر بالسهو مع رفع الحرج عز الناس فكيف يجبر الاحرام بالفدية عند الوقوع في محظوره نسيانا وليس له عليه جواب ينفع وقد بيناه على استيفاء في مسائل الحلاف (الثامنة) اذا أكل المحرم طعاماً فيه طيب فان لم يحد له طعا و لا ريحاً فاتفقوا على أنه لابأس به وان وجد فيه طعمه أو ريحه فاختلف العلماء فيه فمنعه للشافعي في تفصيل مثل أن يصبغ الزعفران لسانه أو يبقي على فيه رائحته وقد أجاز مالك أكل الخبيص المطيب والخشكنان وهو انكان بطبب ويطيب فذلك طيب طعام لاطيب زينة وشهوة وانما منع من طيب الزينة لامن

﴿ السَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِ الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ أَبِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُوْوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْخَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُرَابُ وَالْخُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ مَا الْعَقُورُ قَالَ

المستهلك في الأكل (التاسعة) اتفقوا على أن المحرم اذا نزل يستظل فان ركب هل يظل عليه اختلفوا فيه وقال مالك اذا ظلل الراكب افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لافدية وجعله مالك لباسا للرأس وهذا أمر يضعف وليس بلباس والظل لا يمنع في الركوب كا لم يمنع في حال الجنوس و لا يكون بمنزلة الثوب المتصل بالرأس راكباكا لم يكن بمنزلته جالسا واقة أعلم والذي يقطع العذر في ذلك ماروى مسلم وأبو داود والنسائي عن أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة و بلالا فأحدهما أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتي رمى الجرة

## باب ما يقتل المحرم من الدواب

(عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الفارة والغراب والعقرب والحدأة والكلبالعقور) صحيح حسن وعن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل السبع العادى والكلب العقور والفارة والعقرب والحدأة والغراب (الاسناد) قد روى عن ابن عمر فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت وروى عنه وقد سئل ما يقتل المحرم من الدواب حدثنى بعض نسوة النبي

وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابِي سَعِيد وَ أَبْنِ عَبَاسِ ﴿ وَكَا لَبُوعَيْنَتَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ . مَرَثُنَ أَحْدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُمْمِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي نُعْمٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ مَنْ عَن أَبِي سَعِيدٍ

صلى الله عليه وسلم مايقتل المحرم من الدواب وكذلك في الموطأ عن يحيى بن يحي النيسابوري ما يقتل المحرم و في الصحيح عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب الابقع والفأرة والكلب العقور والحرباء (الفقه) هذا الحديث من معضلات الاخبار وعما تباينت فيه طرق الاخبار لتعارض الادلة فيه وجملة المذاهب انتهت الى فقهاء الامصار الى ثلاثة أقوال (الاول) انه يقتل كل سبع عاد يعقر ابتداء كالاسد والنمر والفهيد والفيل قال مالك في الجهلة والثوري و لا كفارة فيه زاد مالك وسباع الطير مثله كالغراب والحسدأة ولا جزاء عليه في ذلك ( الثاني ) قال ابو حنيفة يقتبل الذئب والكلب العقور والغراب والحداة وخَالْفُنَا فَيُ السَّبِعُ وَالْفَهِدُ وَالْفُرُ وَغَيْرُهَا مِنَ السَّبَاعُ فَقَـالَ انْ قَتْلُهُ الْحُرِمُ فداه (الثالث) قال الشافعي كل مالا يؤكل لحمه من الصيد فلا جزاء فيه الا السبع وهو المتولد من الذئب والصبع قال ابن العربي هذه اصول المذاهب ونزيدها بيانا بالتفصيل ان شاء الله ومأخذ كل مذهب قد بيناه في مسائل الخلاف ونشير اليه همنا فنقول اما مأخذ مالك فيشترك مع الشافعي في وجه وينفرد عنـه في آخر فاما الطريقة الاصلية فهو أن البي صلى الله عليه وسلم قال خس فواسق يقتلن في الحلوالحرم وذكر هذا وجهالدليل مزهذا الخبر منأوجه ( الأول) أنه أمر بالقتل وعلل بالفسق فتبعد الحسكم الىكل محل وجدت فيه العلة والافلم يكن لذكرهافائدة الاترى أنهاعلل فالهرة بأنهامن الطوافين عليكم أوالطوافات

تعلق الحكم بالتطاوف وتعدى الى كل طواف (الثاني) أنه نبه بالخسة على خمسة أنواع من الفسق فنبه بالغراب الى ما يجانسه من سباع الطير وكذلك بالحــدأة ويزيد الغراب على الحدأة بحل سفر المسافر ونقب حديهم والحدأة تقتصر على ما ظهر منه ونبه بالحية على كل ما يلسع و بالعقرب كذلكوا ﴿ يَا عَامِ تَفْتُرُسُ والعقرب تلسع ولا تفترس ونبه بالفأرة على ما يجانسها من موام المنازل فيها ونبه بالكلب العقور و بقوله السبع العادى على كل مفترس مبتدى ومعنى فسقهن خروجهن عن حد الكفالى العـداء والإذاية ( الرابع ) يحققه انك اذا تأملت بصادق النظر رأيت ان أخاه في النظر في ميدان الفكر قوله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجزين في الضحايا العوراءالبين عورها والعرجاء الحديث ونبه به عن العمياء ( الخامسة ) ان الذئب مقتول غير مفتـدى بالاجماع وليس فى لفظ الحديث مايدل على أنه لمـافتل لمعناه ( السادس ) ان هذه الحيوانات لما كانت جبلتها الأذاية غالبا اقيم مقام ظهور فعلها كما أفيم السفر مقام المشقة في الترخيص فيه ( فان قيل ) لا حجة في هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفسق ولم يرد به تعدى حدود الله فانه لا خطاب عليها ولم يرد به الخروج الى ماليس بها لأن كل حيوان يعيش، عما ليس له وانماأراد الخروج الىحقوقالآدميين بالعداءعليها والتجاوز لهاوهده الخسمكذا أبدا الفارة لسكناها معتا وهي تضرنا فاجتمع الوجهان ألا ترى الىالير بوع يخطفأ كثر من الفارة وجعل الصحابة فيها جفرة لمفارقتها لنا وكذلك الغراب فانه مقيم بيننا وعيشته منا وضرره لنا وكذلك السبع الهادى وهو الذئب لاذايته فى الاغنام ينبش عليها العقرب والوزغة والقراد والبرغوث فاما الآسد فمفارق لنا مقاما فلا يضر الا نادرا والنادر لا يقوم العين مقام العلقفيه حتى يكون غالبا وكذلك البازى والصقر فيقنع بما يصيد من الطيور المباحة ولا يخالطنا واحد منهما والحنزير شديد الخوف منا ولا يؤذى بطبعه الااذا قصد فنحن اعتبرنا المقام

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْحُرْمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحَدَأَةَ وَالْغَرَابَ ﴿ وَآلَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَمْلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا الْحُرْمُ يَقْتُلُ السّبُعَ الْعَادِي وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِي وَ الشَّافِي وَقَالَ الشَّافِي كُلُّ سَبُعٍ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْعَلَى مَوْالِّهُ مَا لَكُوم فَلْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّل

والمرعى وأنتم اعتبرتم الطبع ومثال صحة منزعنا ان الكافر الحربي اقيم عنه مقام الحرابة فقيل انه أعد نفسه لذلك والذي يعتقد بحادتنا بدينه ولكنه لما لمركن في مكان منعة لم يضرعقره قال القاضى ابو بكر بن العربي رضى الله عنه وهذا منتهى تحقيقهم (فالجواب) أنا نقول هذا تطويل ليس له تعويل نحن عللنا بما علل به صاحب الشريعة من الوجوه الاربعة واستدللنا بماوقع في كلامه الشريف منها بامرين لا فائدة في تكراره وأنتم لم تردوا بدليل وانما ادعيتم أنه ينضاف الى فسقها وعداها مخالطتها لنا وكونها بين أظهرنا واتصال اذايتها وضررها بنا فكذلك من اتصل ضرره و بلغ الينا ايذاؤه يكون مثلها ولو مرة واحدة الاترى فا الصيد اذا صال مرة أباح صوله قتله وسقطت الكفارة فيه وان كان الاسد فلك منه فينا. ولا يتصل ضرره بنا وأما الاسد فقولهم فيه عاد ولو كان الاسد مخالطنا ما كان على ظهرها من دابة وليست العلة في الاسد طبعا ولا غيبا وانما محيارات ما خان على ظهرها من دابة وليست العلة في الاسد طبعا ولا غيبا وانما فستنتكم عليه ان شاء الله وأما الخنزير فداؤه كثير وقاتله أجير ومن مفاخر عيسى روح الله فكيف بجوزأن يكون غيثا في حرم الله وأما الكافر الذي فهو عيسى روح الله فكيف بجوزأن يكون غيثا في حرم الله وأما المبيحفي ذاته وهو على في الإذاية الا انه أخذ عهدا منع من قتله مع قيام المبيحفي ذاته وهو

يقوم المبيح في العين كاملا مستقلا ويطرأ عليه ما يسقط حكمه كالملك في الجارية اذا زوجها سيدها فأن الملك مبيح على الكمال حجب حكمه الزواج ماخذنا مع الشافعي ويدخل فيه أيضا أبو حنيفة بوجه قال الله تعمالي يا أيها الذن آمنو الا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأراد به الصيد ههنا اجماعًا على ما بيناه في الاحكام بخلاف الاخرى ولم أر لائمة العراق فى ذلك كلاما ينفع اما انى رأيت علما. خراسان قدعولوا على هذه الآية منهمومن أصحاب أبى حنيفة وأما أصحاب الشافعي فقالوا ان مالا يؤكل لحمه صيد لأنه يقصد لأجل جلده وهذا سفساف من وجهين (أحدهما) أن الصيد مايقصد لحمه وأما الجلد فلا يصح ذلك بحال في لفظ ولا معنى الاترى ان الأسد يقصد جلده والذئب والمبتة وآما أصحاب أبي حنيفة منهم فسلكوا فيه أخيل من هذا ولاطائل وراءه قالوا ان الله لما قال لاتقنلوا الصيد فنهى عن قتله لم يفرق بين حلاله وحرامه لأنه كان صيدا وغذاء قبــل الشرع فلما جاء الشرع وحرمه بقي الاسم كما تقول في الصيد الحلال في الحرم فانه يحرم صيده ولا يقال أن أخذه ليس بصيد لما كان حراما فكذلك ما نحن فيــه قال الامام بن العربي رضي الله عنه هذا غوص لا معنى له قلنا لماأمرالشرع بقتلها لم يبين فيها نظرالفدية ولا جزاء (جواب آخر) لما غيرحكمها وحرمها لم يبين لهما اسم صيد لأن العرب انما كانت تسمى صيدا ما تا كل فبقى الشرع الاسم فانتفى الحُكُمُ المبنى عليه ( تفصيل ) ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أسمـا. وحمل عليها العلماء عنها على الوجه السابق فاردنا أن نكشف قناع الخفاء عنها فتعين القول فيها اسما اسما قال مالك لا يقتلون في الحرم الزريعة الاصطياد الا أن يؤذياه وقال ابن القاسم لايقتلهما حتى يؤذياه ورواه ابن وهب وأشهب عنه فان أبتدأ قتلهما لم يكن عليه جزاء وقال أشهب لا يبتد عهما وقال ابن مصعب يقتلان ابتداء وأصل المذهب عند مالك انلا يقتل من الصيد الا ما آذاه بخلاف غيره مما سماه فانه يقتل ابتداء وقد روى ابن حنبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرمى

الغراب ولا يقتله من طريق ابن أبي نعيم ولا يصح وكذلك خرجه أبو داو دولما قال مالك انهما تؤكلان في قول منع من قتلهما وهذا يقتضي أن يفديا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهمآذكر حرامين فلما نسخ ذلك التحريم كله بآية الانعام صارصيدا واما غير هذين من سباع الطير فلا يقتلهما ويفديهما ان قتلهما لانهما صيد يؤكلان على أحد قوليه ولم يصح حديث كل ذي مخلب من الطير حرام على ما يأتي بيانه ان شاء الله الا أن يبتدئك بأذى فاقتله كسائر الصيود و لا شيء عليك الا أن قدرت على صرفه دو ن قتل فتعديت قاله ابن القاسم في كتاب محمد و اما الغراب الابقع فكثيرًا ما كنت أبحث عنه فلا أرى الا جاهلا به أو مستورا عليه بمــا لا علم له به حتى اخبرنا القاضي أبو الحسن بن على بن الحسـين اخبرنا ابن النحاس اخبرنا حمزة عن النسائي اخبرنا أبر داوداخبرناسلمان بنأيو بحدثناحماد بنسلة حدثنا أبوجعفرالخطبي عن عمارة بن خزيمة بن أابت قال كنا مع عمرو بن العاص بمر الظهر ان اذا نحن بامرأة في هودج واضعة يديهـا على هودجها فلمـا نزل داخل الشعب وادخلنا معه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فاذا نحن بغربان كثيرة منها غراب أعصم أحمر المنقار و الرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة من النساء الاكقدر هذا الغراب من الغربان (الحية والعقربوالفائرة) اختاف قولنا في أكاما ويبني القول على ذلك فها قال مالك من أكل الحية فلا يأكلها حتى يزكيها و إنى لا كره أكل العقرب و الفار من غير أن أراه حراما قال الامام أبو بكر بن العربي رضي الله عنيه ويقال ان العقربدو ا. من دائه ومن غيره فيؤكل لاجل ذلك و الذيعندي أنهـا تقتل كلها لقول النبي صـلى الله عليه وسـلم ذلك فيها وخصوصا الحية وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك فيها ويقول ماسالمناهن منذ حاربناهن ـــ وقد روى أبو عبدة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل عرفة فاذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم اقتلوها فدخلتشق حجرة فادخلنا عودا فقلعنا بعض الحجر وأخذنا سعفة وأحزمنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم و وقاكم شرها (الكلبالعقور )هوعند مالك الكلب الوحشي كما تقدم تفسيره وعنـد أشهب أنه الانسى لانه قال يقتل الكلب وان لم يعقر والصحيح أنه كل كلب عقور على العموم و السبع الهادي مثله ( مساكة ) قال مالك لايقتل المحرم قردا ولإختزيرا لاوحشيآ ولاأهليا ولاختزير المساء فان قتل سائر ذلك أطعم و لا شيء أحق بالقتل من الخنزير و القرد كما تقدم (مساً لة)الوزغ قال مالك لايقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخسة قال فان قتلها تصدق وهذا يكشف لك القناع أن لمالك قولين أحدهما قصر الحديث على مورده والثانى تعليله والصحيح تعليله(مساكة)و يقتل الوزغ لأنه ثبت ان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتله وسماه فويسق فتناوله الحكم قيده و تعليله(مساكة)فرق ابن القاسم في تفصيل واشهب بين الصغار والكبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق والفواسق بوزن فواعل والصغار لافعــل لهن هــذه عمدة القاضي أبي اسحق قال الامام ابن العربي و لقد قال الله في قوم نوح ولايلدوا الا فاجرا كفارا فاغرقهم لعلمه بالكفر فيهم وقتل الخضر الغلام نعلمه بمآله في الكفر فكيف لايقتل ولد المؤذى من السباع ان هذا لهو البيان العظيم و الدليل المبين قال الامام ابن العربي رضي الله عنه الظنبور يقتل على الصحيح من قولنا بخلاف النحلة لمـالها من المنفعة ولا تقصد باذاية الا أن يتعرض لها (مسألة) الغرابالابقع قبل الذي في بطنه بياض وقيل هو الشديد السواد لأنه أكثر اذاية فيقتل جميع ماسمينا من أوله إلى آخره بما جاء في الحديث أو حمل عليه ولا جزاء في شيء منه في الحل والحرم بدأ بالآذاية أو لم يبــدأ وأحرق بالنار من تعذر عليـه قتله منها والله أعلم فتفهم جميع ماقيــل لك من مذهب ودليل وحديث وتعليل وافهم والزم ثم الزم

﴿ الله عَنْ الله عَنْ عَرْو الله عَنْ طَاوُس وَعَطَاء عَنِ النِ عَبَّسِ أَنْ النّبِي الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَحَتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله صَلّى الله عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله صَلّى الله عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله وَقَلْ الله عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله وَقَلْ الله وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي الْحَجَامَة لَلْهُ حُرِم قَالُوا لاَ يَحْلَقُ شَعْرًا وَقَالَ مَالُكُ لاَ يَحْتَجَمُ الْحُرْمُ إِلّا مِنْ عَرَورَة وَقَالَ سَفْيَانُ التَّوْرِي وَالشّافِعَي لاَ الله الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا السّافِعَي لاَ الله الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَا الله وَلا يَعْرَعُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا يَعْرَعُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا يَعْرَعُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا يَعْرَعُ الله وَالله وَلم وَله وَالله وَالله

#### باب حجامة المحرم

روى أبو عيسى حديث ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم و هو محرم و لم يزد و روى مالك أنه احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلجى جمل مكان بطريق مكة مرسلا وأخبرنا القاضى أبو الحسن القرافى أخبرنا أبو الحسن الجربى أخبرنا النيسابورى أخبرنا النسائى أنبأنى هلال ين بشر حدثنا محد بن خالدوهو ابن عثمة حدثنا سلمان بن بلال حدثنا علقمة بن أبى علقمة أنه سمع الأعرج سمعت عبد الله بن (۱) يحدث أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلجى جمل من طريق مكة روى النسائى انه احتجم على ظهر قدميه من وشى كان به (الاحكام) ذكر أبو عيسى أن مالكا قال لا يحتجم الا من ضرورة وقال سفيان و الشافعي يحتجم اذا لم

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

ينزع شعرا قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه اذا احتجم في غير رأسه فلا شي. عليه فان احتجم عن رأسه و احتاج الى حلق شعره فلا يجوز الا من ضرورة فإن احتاج أليـه فحلقه لحجامة ففيه للعلماء اربعـة أقوال ( الاول ) لاشيء عليه الا أن يحلق ربع رأسه قاله أبو حنيفة (الثاني) انه يفتدي بحلق شعرات قاله الشافعي (الثالث) انه يحلق شمرة و احدة يفتدي قاله مالكو احدى قولى الشافعي (الرابع) أنه لايفتدي الابحلق جميع الرأس فان حلق بعضه لم يكن عليه شيء قاله مالك في القول الآخر بناء على أنه لايحزى بعض مسح الرأس فان حلق بعضه لم يكن عليه شيءقاله مالك فان كل حكم يتعلق بالرأس من العبادات يعم جميعه كالطهارة واما الشيافعي فبناه على قوله ولا تحلقوا رووسكم لأن الجلدة لاتنزع والشعر جمع وأقل آلجمع ثلاثة وأما القول الآخر وهو أحد قولى مالك فلائن الحنث عنده يقع بشعرة و احدة وهذا الصحيح من قوله أن الحنث عنده يقع بالأقل على مابيناه في مسائل الأصول والخلاف و بناه أبو حنيفة على أن ذلك هو الواجب في مسح الرأس عنده كما تقدم بيانه فى كتاب الطهارة قال اصحاب أبى حنيفة فى حديث النبي هـذا مسائلة اصولية لايرتكب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكمل عليه به الدم وانما حجم على ظهر قدمه أو غيره مما لاشعر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسم لم يكن أشمر بل كان دقيق المسربة وهي الشعر الذي على الصدر الى السرة وكما لايرتكب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيـه الدم كذلك لايرتكب بعضه الا عن عذر رسول الله صلى الله عليه وسـلم با نه لم يكرب له عذر فدعوى لايلتفت اليها والصحيح أنه حلق لعذر لكن لم يذكر الراوى فدية والله أعلم بحقيقة القصد هل كان كما روى مالك أنه لافدية الافي حلق جميع الرأس أم كما روى جماعة أنه كان احتجم على غير الرأس كانفدية لم تذكر أوكان مخصوصابدلك كما خص فى أحكام سواه

 المحت مَاجَا. في كَرَاهية تَرْويج الْحُرم . ورثن أُحَدُ بنُ منيع حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيِّهِ بْنِ وَهُبِ قَالَ أَرَادَ أَنْ مَعْمَرِ أَنَّ يُنكَعَ أَبْنَهُ فَبَعَتَنَى إِلَى أَبَّانَ بِن عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِّيرُ الْمُؤْسِم بَكَّة هَٰ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنْ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنكحَ ٱبْنَهُ فَأَحَبُّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلكَ قَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا أَعْرَانِيا جَافِّا إِنَّ الْحُرْمِ لَا يَنْكُمُ وَلَا يُنْكُمُ أُوكَا قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُمْاَنَ مِثْلَهُ مِرْفَعُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَنْ أَبِي رَافِعِ وَمَيْمُونَةَ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَي حَديثُ عُمَانَ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عندَ بَعْض أَصْحَاب النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَى بْنُ أَى طَالَبِ وَأَنْ عُمْرُ وَهُوَ قُولُ بَعْضِ فُقَهَا التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالكُ. وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَاسحَقُ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَثَرَوَّجَ الْمُحْرَمُ قَالُوا فَانْ نَكَحَ فَنَكَاحُهُ بَاطِلْ . حَرْثَ قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنَ زَيِد عَنْ مَطَرَ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيعَةَ بِنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فَيَا يَيْنَهُمَا ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَلَا نَعْلَمُ أُحَدًّا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَّاد بن زَيْد

عَنْ مَطَرَ الْوَرَاقِ عَنْ رَبِيعَةً وَرَوَى مَالكُ بْنُ أَنَس عَنْ رَبِيعَةً عَنْ سُلَمَانَ أَنْ يَسَارِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ رَوَاهُ مَالك مُرْسَلًا قَالَ وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلاَلِ عَنْ رَبِيعَةَ مُرْسَلًا ﴿ قَالَ وَعَنْسَيْمَ وَ رُوىَ عَنْ يَزِيدَ بِنَ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنَّى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَلَالٌ وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ هُوَ ابْنُ أَخْتِ مَيْمُونَةَ • با سَنَّتُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَة فِي ذَلِكَ . مِرْشُ حُمِيدُ مُنْ مُسعَدَةً الْبَصْرَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ حَبِيبٍ عَنْ هَشَام بن حَسَّانَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَنْ عَبَّاسَ أَنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائَشَةً ﴿ قَلَا بَوُعَلِّمَنِّي حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَة . مِرْشِنَ قُتَلْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ

# القول في نكاح المحرم

ذكر حديث نبيه عن وهب عن أبان عن عثمان أنه لاينكم صحيح وذكر حديث سليمان بي يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال و بني بها وهو حملال قال وكنت أنا الرسول بينهما وذكره حسن وروى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم

عَنِ أَنِ عَبَّسَ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزُوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَرْفُ فَتَلَادَ عَنْ عَمْرُو بنِ دِينَارِ قَالَ مَرْفُ فَتَلَادً عَنْ عَمْرُو بنِ دِينَارِ قَالَ مَعْمُتُ أَبَا الشَّعْثَاء يُحَدِّثُ عَنِ أَبْ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْمُتُ أَبَا الشَّعْثَاء أَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَبْوَعَلَيْنَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الشَّعْثَاء أَسُمُهُ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ وَأَخْتَلَفُوا فِي تزويجِ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَنْ وَجَهَا فِ طَرِيقٍ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ وَجَهَا فِ طَرِيقٍ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ وَجَهَا فِ طَرِيقٍ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم

تروج وهو محرم وذكر حديث ابن عباس من طريق هشام بن حسان وهشام عن عكرمة ومن طريق عمرو بن دينار عن أبى الشعساء عنه قال صحيح وروى بنقل العدل عن يزيد بن الآصم عن ميميونة أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وماتت بسرف ودفناها فى الظلة التى بنى بها فيها وقال البخارى حديث اليزيد بن الآصم مرسل وادخل في صحيحه عن سعيد بن المسيب انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم يحتج عن مالك بحديث مدنى صحيح الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ووجب الترجيح فاما تضعيف البخارى لرواية نبيه فلا يقبل عن عدل مالك لم يجرحه البخارى و لا يتوازنا و لا يتقاوما ثم فد فسخ عمر نكاح طريف المرى فيكون الحليفة العدل المامور با تباعه قد أخذ بأحد الخبرين ثم يحسل أن يكون تزوج ميمونة وهو محرم أى فى الحرم ثم يحتمل أن يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فى النكاح كسائر خصائصه فيه ثم كان هذا أمرا مشهورا بالمدينة مستفيضا فهذه خمسة أمور يترجح بها أحدد الخبرين على الآخر والله أعلم

تَزُوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزُوبِجَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بَسَرِفَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً وَمَاتَتْ مَيْمُونَةُ بِسَرِفَ حَيْثُ بَنِي بَهَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى أَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَدُفَنتُ بِسَرفَ . وَرَثِن إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا وَهُبُنُ جَرِر حَدَّثَنَا أَلَى قَالَ سَمَعْتُ أَبًّا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَن يَزِيدُ بِن الأَصَّمّ عَنْ مَيْمُونَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَّى بَهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَي بِهَا فِيهَا ﴿ قَالَ لُوعَيْنَتِي هَذَاحَديثُ غَريبٌ وَرَوَى غَيْرُ وَاحد هٰذَا الْحُديثَ عَنْ يَزِيدَ بن الاَصَمْ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الزَّوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ الصيد المُحرم . مرش عُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبِدِ الرَّحَمٰنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو عَنْ الْمُطَّلِّبِ عَنْ جَابِر

# أكل الصيد

المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم وذلك أن حديث جابر لم يسمعه للطلب وذكر حديث ألى قتادة فى الحمار الوحشى وحديث الصعب بن جثامة فى رده الحمار الذى أهدأه واعتذاره بأنهم حرم والحديثان صحيحان (الاسناد) فأما حديث أبى قتادة فنصه فى الصحيح واللفظ للبخارى قال أبو تتادة

أَنْ عَبْدَ أَلَّهُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالْ وَأَنْتُمُ مُرَّمَ مَالَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَطَلْحَةَ هُوَ كَالَبُوعِيْنَتَى حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثُ مُفَسَّرٌ وَ الْمُطَلِّبُ لاَنَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا عَنْ جَابِرِ وَالْعَمْلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العُلْمِ لاَيرَوْنَ بِالصَّيْدِ للمُحْرِمِ عَنْ جَابِرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العُلْمِ لاَيرَوْنَ بِالصَّيْدِ للمُحْرِمِ عَنْ جَابِرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ النَّلْمِ فَي هٰذَا أَحْسَنُ حَديثُ بَالصَّيْدِ للمُحْرِمِ وَلَى الْمَا إِذَا لَمْ يَصْطَدُهُ أَوْلَمُ يُصَطَدُهُ أَوْلَمُ الْمُ اللهُ عَلَى هٰذَا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقَ رُوكَ فَي هٰذَا النَّابِ وَأَقْيَسُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا وَهُو قَوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَاسْحَقَ وَاللَّهُ عَنْ اللّهِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً وَمُونَ وَلُولًا اللّهُ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً وَاللّهُ عَنْ الْفِي مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً وَالْتُمْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً وَلَا لَكُ فَا اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلِي قَتَادَةً وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَلِي النَّصْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً وَالْوَالِمُ الْعَالَ عَنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَنْ أَلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلْولُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى النَّوْمِ مَوْلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَالِهُ عَنْ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى السَّمُ اللّهُ عَلَى السَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالِهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

انطلقت مع النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم النبى صلى الله عليه وسلم ولم أحرم وحدث النبى صلى الله عليه وسلم أن عدوا بعيقه فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتق فتوجهنا نحوهم وكنا بالناحة بين مكة والمدينة على الاث فبصر أصحابى بحمر وحثية وأنا مشغول أخصف نعلى فلم يؤذنونى به وأحبوا أن لو أبصرته فجعل بعضهم يضحك الى بعض فالتفت فأبصرته يرقى على الجبال فقمت الى فرس لى يقال له الجرادة فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقالوا والله لانمينك عليه بشىء فغضبت ونزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمر فعقرت عليه بثنىء فغضبت ونزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمر فعقرت منها أتانا فأتيت البهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا فقالوا لانمسه فاحتملته حتى جنتهم به فشكوا في أكله فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لانا كل لحم صيد ونحن محرمون فا كل منه بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وخبأت المضد معى وحملنا مابتى من لحم الآتان وخشينا أن يقتطع فطلبت النبى صلى المصد معى وحملنا مابتى من لحم الآتان وخشينا أن يقتطع فطلبت النبى صلى

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيعْضِ طَرِيقِ مَكَّة تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حَارًا وَحُشِيًا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَدَمَالًا أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوا فَسَأَلَمُ مُعْهُ وَحُشَيًا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَدَمَالًا أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوا فَسَأَلَمُ مُعْهُ فَأَبُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوا أَنْ يَعْفُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّمَا هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّمَا هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهِ . حَرَثَى قَتَيْهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّمَا هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ . حَرَثَى قَتَيْهُ عَنْ مَالِكِ

الله عليه وسلم أرفع رأسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تركته يتعبق وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يارسول الله ان أصحابك أرسلونى يقرأون عليك السلام و رحمة الله وانهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانتظرهم قال ففعل فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أيارسول الله انا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمرا وحشية فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأ كلنا من لحمها ثم قلنا أنا كل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا مابق من لحمها قال أمعكم منه فقال رسول الله الاصحابة كلواوهم محرمون فعملنا مابق من لحمها الله وقد رويت فقال سول الله الاصحابة أخبر ثا المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن عمر حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا أبو الازهر وأحمد بن يوسف السلى قالا حدثنا عبد الجبار حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة يوسف السلى قالا حدثنا عبد الجبار حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة

عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي حَارِ الْوَحْشِ مثْلَ حَدِيثَ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَدِيثَ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ خَدِيثَ شَيْ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْتَى هَذَا حَدِيثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ خَدِيدٌ ﴿ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ خَدِيدٌ ﴿ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهَ مَلْ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْ مَعْمَالًا مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ عَلَى مَعْمَعُ عَلَيْهُ مَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلْمَ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهـدى له طاهر فأمرهم بأكله وأبي أن يأكل فقال له عمرو بن العاص أناً كل مما لست منه آكلا فقال أني لست في ذلك مشكم أنما اضطرب وأميت باسمي وأخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا القاضي أبو الطيبطاهر بن عبد الله أخبرنا على نعمر أخبرنا أبوطالب احمد بن نصر أخبرنا عبد الله بن يزيد بن الاعشى أخبرنا محمد بن سليانبن أبي داود أخبرنا مالك بن أنس عن عمر بن أبي عرعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر عن الني صلى الله عليه وسلمنحوه وأخبرنا أبو الحسنالازدىأخبرنا الطبرىأخبرنا الدارقطنيأخبرنا أبو بكر يعنى النيسابوري حدثنا الربيع حدثتا الشافعي حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمر بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبـــد الله وكذلك رواه أشهب عن سلمان بن بلال عن عمر بن أبى عمر عن رجل سلة عن جابر (الاصول) فيه مسألتان (الاولى) اذا اختلف الادلة من الآيات أو من الإخبار أو من النظر فاقتضى دليل الحل واقتضى آخر الحظر باختمالف العلما فيه على ثلاثة أقوال (الأول) أن يحمل على الاباحة لأنه أوسع ونني للحرج (الثاني) انه يحمل على الحظر لأنه أحوط ( الثالث ) انه يتركآن جيما و يطلب غيرهما أو يرجح أحسدهما وذلك الترجيح هو الدليل

﴿ لَمْ سَحْثُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِية خُمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم . مَرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّمَنَا اللَّيْثُ عَي أَبْنِ شَهَابَ عَنْ عَبَيْدِ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّه أَنَّ ابْنَ عَبْاس أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَرَّ بِهِ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جُمَامَة أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مَرَّ بِهِ الْأَبُواهِ أَوْ بُودًانَ فَأَهْدَى لَهُ حَمَارًا وَحْشِيّاً فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَسّا رَأَى رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِية فَقَالَ إِنّهُ لَيْسَ بِنَا رَدّ عَلَيْكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِية فَقَالَ إِنّهُ لَيْسَ بِنَا رَدّ عَلَيْكَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِية فَقَالَ إِنّهُ لَيْسَ بِنَا رَدّ عَلَيْكَ

الثالث (الثانية) اختلف الفقها، في الصيد وهل الأصل فية التحريم حتى تثبت اباحته بالزكاة أو الحسل حتى يختل شرط من شروط الزكاة وسترى ذلك في كتاب الصيد ثابتا ان شاء الله تعالى (الفقه) (الأولى) اختلف الناس في أكل المحرم للصيد على أربعة أقوال (الأولى) لاياً كله بحال وعليه يدل قول عائشة (الثاني) يأكله مطلقا اذا لم يصده هو قاله جماعة منهم عطاء وأبو حنيفة (الثالث) يأكل الاماصيد من اجله قاله مالك واحمد والشافعي (الرابع) ياكل ماصيد وهو حلال ولا يأكل ماصيد بعد أن يحرم يروى عن على أمامن قال لا يأكل بحال فم تعلقه حديث أبي قتادة أهدى الذي صلى الله عليه وسلم رجل حمارا فرده عليه وقال أنا حرم خرجه مسلم وغيره واختاره ابن عباس واحتج مولا فرده عليه وقال أنا حرم خرجه مسلم وغيره واختاره ابن عباس واحتج بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ماده تم حرما وقالت عائشة لهشام بن عروة يا ابن اخي أن تلتج في نفسي شيء فدعه فانما هي عشر ليال وأما متعلق قول من قال يا كله مطلقا لحديث أبي قتادة المذكور الطويل قبل هذا أو حديث البرى إن الذي صلى الله عليه وسلم مر وهو محرم على حمار عقير له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يارسول الله شا نكم بهذا الحمار فا من أبا بكر فقسمه بين الرفاق وأما من قاليا كلماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة الرفاق وأما من قاليا كلماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة

وَلَكُنَّا حُرُمٌ ﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَهْلَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَغَيْرَهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَهْلَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا وَجُهُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَنَا وَكُرُهُ وَا أَكُلَ الصَّيْدِ لِلْهُ حَرِم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا وَجُهُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَنَا وَكُرُهُ وَا أَكُلَ الصَّيْدِ لِلْهُ حَرَم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّكُ عَلَى التَّرْقُ وَقَدْ رَوَى إِنِّمَ اللَّهُ عَلَى التَّرْقُ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصِّحَابِ الزُهْرِي عَن الزَّهْرِي هَا لَهُ اللهُ عَنْ عَلَى وَزَيْد بْنِ أَرْقَمَ وَحُسُ وَهُو غَيْرُ مَعُفُوظَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَزَيْد بْنِ أَرْقَمَ وَحُسُ وَهُو غَيْرُ مَعُفُوظَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَزَيْد بْنِ أَرْقَمَ

عثمان ودعا اليه عثمان فلم يقبله فى حديث طويل وفيه اختلاف روايات وأما مذهب مالك ومن قال به فيشهد له حديث جابر المتقدم قال الشافعى هو أعدل الآحاديث وهو الجامع بين تعارضها فيحمل مارد منه على أنه تحقق له صيد من أجله أو خاف ذلك وبذلك فسره عثمان كما رواه جابر و يحمل ما قبل منه على أنه لم يصدمن أجله قاله ابن العربى وأما ماتعلق به ابن عباس فيرده ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الصيد الذي صيد بعد احرامه وانما رد الصيد على الصعب لانه كان (جنبا) (١) والمحرم لا يبتدى عملك الصيدوذ كر الترمذى عن الشافعي أنه رده لانه ظن أنه صيد من أجله وهذا خطأ بين انما يكون ذلك في عنالسافي أنه رده لانه ظن أنه صيد من أجله وهذا خطأ بين انما يكون ذلك في اللحم لاى الصيد الحم علم علم المسلم اللهم لا يصد لكم مقطوع لم يسمع المطلب من جابر قلنا المقطوع عند كم والمرسل حجة فلا يصح لكم فذاك ( فان قبل ) قوله مالم يصد لكم يعني بو كالة أو باجارة في النا ) بل قوله أو يصد لكم عام فيما تناوله ببيانه أو يقصد اليهم يعرف ذلك لغة وقد بينه أبو هريرة من حديث مالك في المحرمين الذي مروا بالدبرة في وا

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

فوجدوا بها صيدا فأفتاهم أبو هريرة بأكلمه ثم شك فسائل عمر بن الخطاب (١) فأفتاهم والحبر ان اذا عمل أحد الخلفاء بأحدهما تعين الاخذ به ترجیحاً وفی أی بكر وعمر نصا بقوله اقتدوا بالذین من بعدی أبی بكر وعمر (عارضة ) تجمع ستا وعشرين مسائلة (الأولى) أن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية كذلك ذكره البخارى كما تقدم وغيره (الثانى ) قوله أحرم الني ولم يحرم اما لأن المواقيت لمتكن شرعت بعدواما لانه لم يك عزم على الوصول الى مكة (الثالث) قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يا خذوا قبل الساحل لامر العدو الطارى. دليل على أنه اذا كان الامر في عبادة وطرأت عليه أخرى أوكد منها انتقل الها فكانوا فىالعمرة وجاء حديث العدو فكان الخروج اليه والعدول نحوه أوكد وهو لم يخرج لقتال أحد ولكنهطر أعليه فنظر له ( الرابعة ) قوله وأحبوا لو أبصر ته دليل على الحرص كما أخذ ماحرم الله بطريقه التي أحلما ( الخامسة ) قوله فجعل بعضهم يضحك الى بعض فيه دليل على التعرض للتنبه على مالا يجوز التصريح به وكذلك فعل عمر اذ نام النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقدم على ايقاظه أذن بالصلاة فنهه تعريضا ولم يصادمه تصريحا (السادسة) قوله فا بصرته يرقى على الجبال دليل على أن الصيد جائز في الجبال وبوب عليه البجاري وفيه وجوه في التأ و يلات طو يلة أصحها أن الجبال ما وي العبادة لاما وي الكسب في الغالب فبين جوازه هكذا قالوا ورأيت عند الناس يسمون البقرات ورأيت الراعي يناديها باسمهافتاتي واحدة بعد أخرى للحلب ( السابعة ) امتناعهم من أن يناولوه سوطه أو رمحه دليل على أن المعين مشارك محمول عليه الفعل وفى ذلك تفصيل طويل لاتحتمله هذه العارضة يذكر في مسائل الحدود والعزم ونحو ذلك (الثامنة) فيه العزم دليل على التوقف عما يشارك فيه فان القوم صنوا في أعانته على الحل

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

(التاسعة )(١٧)(قعدالقتل تحريم) وليس فيهشي. لانهله حلالها تجوز مناولة المبتة للصطر وانكان الذي يتناولها غير مضطر (العاشرة) اختلافهم في الأكل دليل على جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى ألله عليه وسملم فى القرب لا فى المجلس ودون وجودنص ( الحادية عشرة) فهما دليل علىأن بعضهم حمل على الأصل في الاباحة فترخص وحمل على الطارى، فامتنع وكلاهما طريق مهيع (الثانية عشرة) قال وأخبأت العضد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على امسـاك النصيب للغاثب بمن تجب صلته وتتعين حرمته أو ترجى بركته أو يتوقع العوض منه عما أعطى (الثالثة عشرة ) قوله أرفع رأسي شاؤا دليل على اجراء الفرس قبل الحرب فيها يحتاج اليه واختبار حال العدو بها ( الرابعة عشرة) فيه دليل على تقدم الرجل من القوم في حاجة القرم اذقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك بقر.ونك السلام ويقولون كذا ( الخامسة عشرة ) فيه دليل على الرجل من انتظار الامير الساقة (السادسة عشرة) قوله أمنكم أحد أشار اليه دليل على أن الاشارة تمنع الأكل ولولم تمنع لما كان للسؤال عنها معنى (السابعة عشرة) قوله اذا منعت الأكل فقد دخلت في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (الثامنة عشرة) اذا دخلت فيه وجبعليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا وقال البغداديون لاجزاء عليه الا أن يا كل منهوقد بيناها فى مسائل الخلاف(التاسعة عشرة ) قوله أو معكم من لحمها شيء دليل على أنه يجوز لأجل أن يسال أصحابه ويدلعليه في طلب الطعام منهم ولو كان أميراً لهم وهي ( الموفية عشرين ) وان كان الآمير يتقى ولكن ذلك معدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ( الحادية والعشرون )أكله لها دليل على ان المحرم يا كل من الصيد مالم يصد له فان صيد له لم يا كله كا رد الرجل من لحم الحمار التي اهديت له رواه ابن عباس فی مسلم وقد تقدم د کر الترمذی أنه حدیث غیر محفوظ

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

# • اسب مَاجَاهَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ . مَرْثُنَ أَبُو كُرَيْبِ حَدْثَنَا

(الثانية والعشرون) قوله كلوا لفظه الاباحة لا أمر وذلك لانه وقع جوابا وهم سألوه عن الجواز لاعن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال (الثالثة والعشرون )قوله فناولته العضد فا كلها حتى تعرقها بريد سلمها لحمها وذلكجز. كبير من لحم ولكنه لم يكن ياكله الاغبا فاذا أكله شبع منه لجواز الشبع ردا على الصوفية (الرابعة والعشرون ) قوله طعمة اطعمكموها الله يريد رزق رزقه الله اليهــم من غــــير طلب ولاسمى قيقتضى ذلك تحريمه عليهم لمانهاهم عنه من الصيد وما اكتسبوا وما جاءهم ابتداء أكل الله أطعمه ولكن خصهذا اللفظ بها همنا لانه لم يكن له في أثنائه كسب ( الحامشة والعشرون ) قوله كلوا يكفي للاباحة ولـكن زاد هذا التعليل ليعلم ان الفتوي يجوز معها دكر الدليل ( السادسة والعشرون ) فيها أنه أكل ماصيد بغير احرام وهو أحد قولى مالك على أن المبارك بن عبد الجبار قد أخبر ناعن القاضي أى الطيب طاهر بن عبد الله عن الدارقطني أخبرنا أبو بكر يمنيالنيسابوري أخبرنا محمد بن يحيي أخبرنا عبد الجبار أخبرنا معمر يحيي أخبرنا أبوكثير أخبرنا عبد الله بن أَنَّى قَتَادَةً عَنَ أَبِيرًا أَنَّهُ قَالَ خُرْجَتَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ يَنَّةً فأحرم أمحالي ولم احرم فرأيت حمارا فحملت عليمه واصطدته فذكرت شأنه لرسول القصلي الله عليه وسلم و ذكرت اني لم آكل منهواني لما (١) اصطدته له وقوله لم نأكل منه لا اعلم ذكره وهو محرم وهو موافق لما روى عن عثمان قال الامام بن العربي رضي الله عنه في حديث أبي قتادة على صحته اختلاف كما ترون ولكن أصحه المشهور المتقدم ذكره

صيد البحر للمحرم

عن أبي المزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول القصل

(١) مدذا بالاصل

وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَة عَنْ أَبِي الْمُهَرِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي حَجْ أَوْ عُمْرَة فَاسْتَقْبَلْنَا رَجْلُ مِنْ جَرَاد جُعَلْنَا فَضَر بُهُ بِسَيَاطِنَا وَعِصِينَا فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم كُلُوهُ فَانَهُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ ﴿ قَالَ الوَعْمِينَا فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلُوهُ فَانَهُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ ﴿ قَالَ الوَعْمِينَا فَقَالَ النَّيْ صَلْدَ الْجَدِيثَ عَرِيبٌ لَانَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ غَرِيبٌ لَانَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ غَرِيبٌ لَانَعْرَفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثَ أَيْ الْمُهَالَة وَقَدْ تَكُلُم عَنْ أَيْ هُرَيْرَةً وَ الْجُولَامُ الْعُلْمِ الله عَلَيْهِ مَنْ أَهْلِ الْعُلْمِ الله عَلَيْه مَنْ أَهْلِ الْعُلْمِ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْهُ صَدَقةً إِذَا اصْطَادُهُ وَأَكُلهُ وَرَاكُم الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْهُ عَدْقَةً إِذَا اصْطَادُهُ وَأَكُلهُ وَاللَّهُ الله عَلْمُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدْقَةً إِذَا اصْطَادُهُ وَأَكُلهُ وَاللَّه الله عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّه عَمْ الله عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَدْقَةً إِذَا اصْطَادُهُ وَأَكُلهُ الله الله الله الله عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَدْقَةً إِذَا اصْطَادُهُ وَأَكُلهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَدْقَةً إِذَا اصْطَادُهُ وَأَكُلهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الله عليه وسلم فى حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نصرب بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فانه من صيد البحر قال أبو عيسى غريب انفرد به أبو الهزم وقد روى عنه شعبة حديثين وسماه وتكلم فيه (الاسناد) ليس فى هذا الباب حديث صيح وقد روى أبو داود مثله بعينه عن أبى هريرة (الفقه) اختلفت الرواية عن عمر بن الخطاب فروى مالك أنه أمر كعبا حين أفتى بجوازا كله للمحرمين وروى أنه أفتى فيها بدرهم فى جرادة وقال له عمر تمرة خير من جرادة وروى أنه قال ان الجراد ينثره حوت فى كل عام مرتين وقد روى بعضهم أن أوله نثره حوت وهذا أشبه لأنه تعضده المشاهدة وعمر لما سمعه يخبر بذلك لم يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم أهل الكتاب بشى ه فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يجوز أن يصدقوا ويكذبوا اذ ما عندهم مبدل لا يتعين منه الصدق من الكذب فان التو راة لم تزل فى تبديل الى

الآن والأكثر من قول العلماء ان الجراد صيد بر لان ذلك مشاهد فلاير جع الى خبر لم يصح قال مالك فيه قبضة من طعام

باب الضبع

ابن أبي عمار قال قلت لجابر الصبع أصيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حديث حسن صعيح وقد روى عن جابر عن عمر والأول أصح ( الاسناد ) قال ابن العربي ابن أبي عمار هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار مكي وقد أخبر نا المبارك بن عبد الجبار أخبر نا القاضى أبو الطيب الطبرى أخبر نا الدار قطنى أخبر نا محمد بن القائم ابن زكرياء أخبر نا أبو كريب أخبر نا قبصة عن جرير بن حازم حدثنى عبد الله ابن عنيد بن عميم بن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سئل اسعنيد بن عميم بن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سئل المحم كيشا وللحديث طرق وفيه زيادات انه قضى في الصب بشاة وفي الصبع الحيم كيشا وفي الأرنب عناقا و في اليربوع جفرة فقلت لأبي الزبير وما الجفرة قال كبشا وفي الأرنب عناقا و في اليربوع جفرة فقلت لأبي الزبير وما الجفرة قال التي قد قطعت و رعت ( الفقه ) الضبع أصل متفق عليه في أنها تجزى ولكن التعليل فيها مختلف فاما أبو حنيفة فعنده ان الجزاء في السباع العادية وعتدالشافهي ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء في الصقر والبازى من سباع الطير ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء في الصقر والبازى من سباع الطير ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء في الصقر والبازى من سباع الطير

عَلَا الْمُعَلَّمَةِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ قَالَ عَلَى ثُنُ الْمَدَ بِنِ قَالَ يَحْيَ ثُنُ الْمَدِيقِ قَالَ عَنْ جَارِعَ فَعَلَ عَمَرَ عَمَرَ عَمَرَ عَمَرَ عَمَرَ وَوَى جَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ عَنْ جَارِعَ فَعَلَ عَمَرَ وَحَدِيثُ أَنِ جُرَيْحٍ أَصَحْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْدَ وَإِسْحَقَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنِ جُرَيْحٍ أَصَحْ وَهُو قَوْلُ أَحْدَ وَإِسْحَقَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي الْحُرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبُعًا أَنْ عَلَيْهِ الْجُزَاءَ الْحَدِيثَ عَنْدُ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي الْمُعْتَسَالَ لدخُولِ مَكَةً ، وَرَثَنَا بَعْنَى بُنُ الْمُعْتَسَالَ لدخُولِ مَكَةً ، وَرَثَنَا بَعْنَى بُنُ اللهُ عَلَيْدًا الْحَدْدِيثَ الْمُعْتَسَالَ لدخُولِ مَكَةً ، وَرَثَنَا بَعْنَى بُنُ

وفى الثعلب و ياليت شعرى من يوجب الجزاء فى الضبع وهى تفترس الآدى وتقتله كيف لايرى الجزاء فى الثعلب ( فان قيل ) انه لا يؤكل ( قلنا ) اذا حلت الضبع وهى سبع للآدى من يحرم ماليس بسبع الاللدجاج وشهها وكان المفهوم من الذئب أن لا يبتدى الآذى لا يقتل فى الاحرام ولا فى الحرم وفيه الجزاء والذى يقتضيه ظاهر القرآن ان مالا يؤكل فليس بصيد وان كان فيه ضرر ابتداء ولم يبتدأ استباح قتله أو يجب فى مواضع إلا أنا لما أو رد الحديث فى الضبع وهى تفترس خداعا الجزاء عن المقصود ما يؤدى مقالته هذا ان قلنا أن الضبع لا تؤكل وان قانا أنها تؤكل فيتحقق أنها صيد. و يتعين فيها الجزاء والاصدل مضطرب جدا ولاجل ذلك تباينت فيه سبل للصحابة رضى الله عنهم وقد مضى فى الصلاة ولم الايدى عند رؤية البيت

#### باب دخول مکة

روى من حديث عائشة دخل للنبي صلى الله عليه وسلم من أعلاهاوخرج من أسفلها صحيحوعن ابن عمر دخلهانهارا قال ابن العربي أذ كرما في(١) ومهد

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

مُومَى حَدَّنَنَا هُرُونُ بُنُ صَالِحِ الْبَلْخِيْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّهْنِ بِن زَيْد بِن أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ عَن أَبِ عَمَر قَالَ أَغْتَسَلَ النَّبِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدُخُولِهِ مَكَةً بِفَعْ ﴿ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدُخُولِ مَكَةً وَبِه يَقُولُ السَّافِي يُسْتَحَبُ عَن ابْن عُمَر أَنّهُ كَانَ يَغْتَسلُ لِدُخُولِ مَكَةً وَبِه يَقُولُ السَّافِي يُستَحَبُ عَن ابْن عُمَر أَنّهُ كَانَ يَغْتَسلُ لِدُخُولِ مَكَةً وَبِه يَقُولُ السَّافِي يُستَحَبُ عَن ابْن عُمَر أَنّهُ كَانَ يَغْتَسلُ لِدُخُولِ مَكَةً وَبِه يَقُولُ السَّافِي يُستَحَبُ الاعْتَسَالُ لِدُخُولِ مَكَةً وَعَبْدُ الرَّهُن بِنُ زَيْد بَن اللّهَ صَعيفَ فِي الْمَدينَ فَي الْمُدينَ وَغَيْرُهُمَا وَلا نَعْرِفُ هَذَا الْمُدينَ مَنْ فَي وَغَيْرُهُمَا وَلا نَعْرِفُ هَذَا الْمُدينَ مَرْفُوعًا إلّا مَرْف عَديثه

جديث حسن

وَ اللّهُ عَنْ الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُنّا نَفَعَلُهُ وَكَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُنّا نَفَعَلُهُ وَسَلّمَ فَكُنّا نَفَعَلُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُنّا نَفَعَلُهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي عَرْعَةَ وَأَبُو قَرْعَةَ اللّهُ سُو يُدُ بْنُ حُجَيْرِ

• مِاسَمُ مَاجَاءً كَيْفَ الطَّوَافُ . مَرْثُنَ عَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا

### باب كيف الطواف

روى من حديث جابر الكبير أنه استلزم الحجر ثم مضى عن يمينه قال ابن العربى رضى الله عنه و ذلك يقضى أنه جعل البيت يساره ولو جعله يمينه لما أجزأه و به قال الشافعى وقال أبو حنيفة يجزئه وقال ابن العربى احاديث الطواف ومسائله عديدة واقتصر منها أبو عيسى على خمسة أحاديث حديث جابر وفيه أنه جعل الطواف عن يمينه ولم يجزئه بحال و به قال الشافعى و قال الشافعى يجزئه وعليه دم وليس لهم فيه كلام ينفع لانه اذا وصفناه مشروعا لم يكن للجبر بالدم اليه طريق من جهة المعنى وألنبي صلى الله عليه وسلم فد قال خذوا عنى مناسكم وقال صلو ا كما وأيتمونى أصلى والطواف بالبيت صلاة خاذا نكسته كان كما لو نكس الصلاة ( فان قيل ) ترك صفة لا أصلها ( قلنا ) يبطل باستقبال القبلة في الصلاة اذا تركه قالوا التياهن والتناسك وان كان كان

يُحْيَى بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٌ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَأَبِرِ قَالَ النَّهِ عَنْ جَأَبِرِ قَالَ اللَّهِ عَنْ جَأَبِرَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجَّدُ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجَدُ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَنَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَخْذُوا مِنْ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَنَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَخْذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَصَلَّى وَكُوتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْت ثُمَّ أَنَى الْحَجَرَ

أحدهما مشروعاً فأن الآخر بجزئه كالوضوء ( قلنا ) يجبره بالدم كالوضوء أذا فات التيامن فيه لم يجبر بشيء حديث مالك وغير . عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى أربعا واختلف الناس اذا ترك الرمل في الطواف واختلفوا هل هو من مشروعات الحج أم لا والأصل فيه ماروى في الصحيح عرب ابن عباس لما قدم رسول الله مكة يريد عمرة القضاء قال المشركون ان محمدا وأمحابه لا يستطيعو يطوفون بالبيت من الهزال قد وقنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسسلم ان يرملوا ثلاثة أطواف ليرى المشركون جـــــلدهم قال الشافعي ان تركه فلا شيء عليه واختلف فيه أصحابنا في اعادته ا ذا ترك وفي جـ بره بالدم وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع و رمل الناس وان لم يكن هنالك المشر كونفدل عليه أنه قد صار من مشر وعات الحج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن من ملة ابراهم الأو لى وقال الترمذي ليسعلي أهل مكة رمل عند بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في القدوم و رمل وتركه في طواف الافاضة ويسقط في طواف التطوع فلدلك سقط عند علمائنا عن المقيم وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا ير مل آذا أحرم من مكة وكان عبد الله بن الزبير اذا أحرم من التنميم رمل و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم رمل في حجة بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا أَظُنْهُ قَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرُ ٱللهِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ٱبْنُ عُمَرَ ﴿ قَلَ لَابُوعَيْنَتَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ

الوداع ولم يصح بل قال عمر لا ندع شيئا صنعناه مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي ضعف الرمــل ما روى في الصحيح عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباسانقومازعموا أنرسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وان ذلك سنة قال صدقوا و كذبوا قلنا ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس ذلك سنة وذكر الحديث روى معن عن مالك أن من ترك الهرولة عليه دم وقال ابن ألقاسم رجع عنه وقال ابن حبيب عن مطرف وابن المـاجشون وابن القاسم أن عليه دما وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعه بأمر الله لعلة وأقره بعد ذهاب العلة فصار سنة وروى ابن وهب عن مالك أن من حج مكه يستحب له الرمل و تركه ابن عمر كما قدمنا والذي أراه أن أحدا لاينبغي له تركه من اين ما كان بحال وفي البخاري عن مسلم عن عمرأنه قال قلنا والرمل انمــا كان رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه و سلم فلا نحب أن نتركه فحديث ابن الطفيل كنت مع ابن عباس ومعاوية لايمر بالركن الا استلمه فقال له ابن عباس ان رسول الله صلىالله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الاسود والركن البماني فقال معاوية ليس شي. من البيت مهجورا حسن صحيح (العارضة) ثبت في صحيح الصحيح ان ابن عمر قال لم يستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت الا الركنين اليمانيين وقد بينت عائشة في الصحيح معنى هذا فقالت ما ترك رسول الله

صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اللذين بليان الحجر الا أن البيت لم يتم على قواعد ابراهيم و هذا شيء خنى على معاوية وعلى ابن الزبير فكان كل منهم يلس الآركان كلما حديث يعلى بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت مضطبعا و عليه برد صحيح حسن (العارضة) البردة هي الكساء المربع له علم وفيه الشملة ذات الاعلام ، صطبعا معنى (۱) و هي احدى الحيات التي يتعلق بها الآمر والنهى حسما بيناها في شرح الصحيحين و لما كان الطواف بالبيت صلاة أراد ان يبين كيف يكون الثوب عليه فيه

<sup>(</sup>١) بياض مالاصل

أَنِّ خُشَمْ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ لَا يَمُ بُرِكُنَ الْآ عَبَّاسِ إِنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَكُمُ اللهُ الْمُخَرِّ الْأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْبَيَانِي فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَى مَنَ الْبَيْتِ اللهَ الْحَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ الْبَيَانِي فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَى مَنَ الْبَيْتِ مَهُ مُورًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمرَ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتِي حَدِيثُ أَنْ لَا يَسْتَلَمُ مَهُ مُورًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمرَ ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتِي حَدِيثُ أَمْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَايَسْتَلَمْ مَدَى الْمُسَادِي اللهُ الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي

﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْخَيْدِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْخَيْدِ عَنِ أَبْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَنْ طَبْدِ الْخَيْدِ عَنِ أَبْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَنْ طَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ مَنْ طَعِيمٌ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُوا أَنْ مَنْ طَعِيمٌ وَعَبْدُ الْحَدِيثَ حَسَنَ صَعِيمٌ وَعَبْدُ الْحَيدِ هُو آبَنُ جَبِيرُ بْنَ شَيْبَةً عَن أَبْنَ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَى بْنُ أُمِيّةً

• المستب مَاجَا. في تَقْبِيلِ الْخَجْرِ . مِرْمُن هَنَادٌ حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً

تقبيل الحجر

عباس بن ربيعة عن عمر قال رأيت عمر يقبل الحجر وهو يقول انى اقبلك

عَن الْأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بِن رَبِيعَةَ قَالَ وَأَيْتُ عَمَر بِنَ الْخَطَّابِ

يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي أَفَبِلُكَ مَ أَفَبِلُكَ وَأَعْمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَ أَفَبِلُكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ وَأَبْنِ عُمَرَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ . وَرَثَى الْمَا يَعْمَلُ حَدَّيْنَا هُوَ يَلْكُ عَلَى وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ الْوَقَعْلُ الرَّائِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

واعلم انك حجر ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك الزبيرعن عدى ان رجلاسأل ابن عمرعن استلام الركن فقالدأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه و يقبله قال أرأيت ان غلبت عليه أرأيت ان زوحمت قال اجعل رأيت بالبين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه و يقبله (العارضة) قال الاستلام هو مسها باليد كأنه افتعل من السلام فهو فى الحجر بزياده تقبيل اليد عند لمسه وهو فى الآخر لمس من غير تقبيل والرجل الذى سأل ابن عمر كان سؤاله عن نازلة صحيحة لكن فهم منه والله أعلم انه يريد الرخصة فى تركه فشد عليه بالجواب المطلق فى استلامه وتقبيله والا فمن الحديث الصحيح ان عائشة و ابن عباس رويا أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجنه قالت عائشة كراهية ان ينصرف الناس عنه قال ابن عباس فاذا انتهى الى الركن أشار اليه و كان ابن عمر يشدد فى ذلك عنه قال ابن عباس فاذا انتهى الى الركن أشار اليه و كان ابن عمر يشدد فى ذلك

بِالْهَنِ رَأْ يُتُ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ وَهَذَا هُوَ الزّبِيرُ اللهُ عَرْقِي رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدُ وَ الزّبِيرُ بْنُ عَرَبِي كُوفِي يُكْنَى أَبَا سَلَمَةَ مَمْ مَنْ أَنس بْنِ مَالِكَ وَغَيْرِ وَ احد مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى عَنْهُ سُفَيَانُ النّورِي وَغَيْرِ وَ احد مِنْ الْأَثْمَة فَى قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهُ سُفَيَانُ النّورِي وَغَيْرُ وَ احد مِنْ الْأَثْمَة فَى قَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَهُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ وَكَارً وَهُو قَوْلُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ وَكَارً وَهُو قَوْلُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ وَكَارً وَهُو قَوْلُ السَّلَمَةُ اللهُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ اللهُ السَلَلَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فن رواية نافع عنه ماتر كت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلهما لافى شدة و لا فى رخاء وكان يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طواف و فى الفتيا عنه أن مسحهما يحط الخطيئة وقد روى مسلم فى الصحيح ان عمر بن الخطاب قال للركن أما و الله انى لاعلم انك حجر لاتضر ولاتنفع و لو لا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلك ما استلتك و فى مسلم عن سويد بن نمغلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت أبا القاسم بك حفيا وروى عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله أبى عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده و قال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله (مسألة) بما صعب علينا قول علمائنا ان من طاف راكبا عليه دم وقال الشافعى لادم عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم طاف راكبا عليه دم وقال الشافعى لادم عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ولم تكن به علة و انمها كان لببين للناس الجواز وقال علماؤنا ننى عبادة

إِلَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا مَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْصَفَا قَبْلَ الْمُرْوَةِ . طَرَثْنَ الْبُن عَيْنَةَ عَن جَعْفَر بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيه عَن جَابِر أَنَّ النّبي صَلَّى الله عَنْ جَابِر أَنَّ النّبي صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ قَدَمَ مَكْةَ طَافَ بِالنّبيت سَبْعًا فَقَرَأً وَالنّخُدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَصَلَّى خَلْفَ المُقَامِ ثُمَّ أَنَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَصَلَّى خَلْفَ المُقَامِ ثُمَّ أَنِي الْحَجَرَ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَصَلَّى خَلْفَ المُقَامِ ثُمَّ أَنِي الْحَجَرَ فَاسْتَلَهُ مُن شَعَارُ الله عَلَى اللّهُ اللّهُ بِهِ فَبَدَأً بِالْصَّفَا وَقَرَأً إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَنْ شَعَارُ الله عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى هَذَا عَدَ أَهْلَ الْعَلْمِ فَيَ اللّهُ عَلَيْ هَذَا عَدَ أَهْلَ الْعَلْمِ الْعَلْمُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلَ الْعَلْمِ فَي اللّهُ عَلَى هَذَا عَد الشَّعَلَ الْعَلْمُ عَلَى هَذَا عَد أَهْلَ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى هَذَا عَد أَهُلَ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تتعلق بالبيت فلا تكون مع الركوب كالصلاة فلوكانت كالصلاة لما كان فيها الدم الفائت كالصلاة

#### باب الصفا والمروة

فيه أحاديث حديث جابر نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا و المروة من شعائر الله (العارضة) قال علماؤنا وغيرهم من بدأ بالمروة لم يجزه بحال و الغي ما فعل ربك بالصفا ابيانالله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به و كذلك قول بعض علمائنا و أصحاب الشافعي في الوضوء نبدأ بما بدأ الله به وهو الوجه فان بدأ بالرجلين حتى بلغ الى الوجه ألغاه و جعل البداية بالوجه و كذلك هي الفضالة ان يكون المهم هو المقدم ولكن اختلفوا هل هو شرط أم لا يكون ذلك التقديم الا للاستحباب والصحيح انه فرض لأن الله بنأ به و كذلك توضأ النبي صلى الله عليه و سلم فاجتمع القول والفعل كما تقدم و اختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل و اختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل و اختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل و اختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل و اختلف العلماء فيمن ترك الله على المع يعود اليه فقال سفيان و ابو حنيفة

أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةَ فَانَ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا مَا يُجْرِهِ وَ بَدَأَ بِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى فَرَجَ مِنْ وَالْحَتَّافَ الْمَالَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ إِنْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَرَّجَعَ فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ إِنْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ لَمْ مَكُةَ فَانْ ذَكَرَ وَهُو قَرْيَبٌ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ لَمْ مَكُةً فَانْ ذَكَرَ وَهُو قَرْيَبٌ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ لَمْ مَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ لَمْ مَنْهَ لَكُورِي وَقَالَ مَنْ مَكُو خَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْكَالَ الْمَوْرِي وَقَالَ بَعْضُ أَنْ الْمَوْرِي الْمَالَوقِ وَاللَّهُ مَا الْمَالَوقِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَقُولُ سُفَيَانَ الْتَوْرِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمَالَوقِ فَوْلُ سُفَيَانَ الْتَوْرِي وَقَالَ بَعْضُ مَا الْمَالَوقِ فَوْلُ سُفَيَانَ الْمَوْرِي وَقَالَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونِ وَقَالَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونِ وَالْمَالَولُ وَالْمَالَولُ الْمَلْوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونِ وَالْمَالِقِ وَالْمَالَةِ فَي اللَّهُ وَالْمَالَوقِ وَاللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالَولُ مَنْ الْصَلْمَا وَالْمَرُونَ الْمَلْوَافُ مَا اللَّهُ وَلَا الْطَوافُ بَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا الْمَلْوَافُ الْمَالَولُولُ اللَّهُ وَلَا الْمَالَولُولُ الْمَالَ وَالْمَالَولُولُ الْمَلْوَافُ الْمُلْوَافُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَولُولُ الْمَالَولُولُ الْمَلْوَافُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُولِ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

ومالك فى العتبية يحزيه دم وقال الشافعى ومشهور قولنا أنه ركن لايجزيه الحج دونه لآن الله تعالى جعله من شعائر الحج وصرح به وتهمم النبي صلى الله عليه وسلم بذكره فلم يكن كغيره وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا الدارقطنى حدثنا محمد بن خلد واحمد بن محمد بن زياد و آخرون حدثنا عبد الله بن احمد ابن حنبل حدثنى أبى حدثنى محمد بن ادريس الشافعى حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحن بن محيصن عن عطاء بن أبى رباح عن صعية بنتشبيبة عن قب بن أبى يجراف يعنى حبيبة احدى نساه بنى عبد الدارقال دخلت أم عن قب بن أبى الحسين مع نسوة من قريش تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل أبى الحسين مع نسوة من قريش تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث تقدم قالت فنظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وأن منزره ليدور من شدة السعى حتى انى لاأقول

﴿ السَّفَيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنْ عَمْرُو بَنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنْ عَمْرُو بَنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَنْمَا سَعَى رَسُولُ أَللَّهِ صَلَّى أَللَّه عَلَيْه وَسَلّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَذُوة لَيْرَى الْمُشركِينَ قُوتَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْرَ وَجابِر لَيْرَى الْمُشركِينَ قُوتَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْرَ وَجابِر فَي الْمَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْرَ وَجابِر فَي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْ اللّهِ عَلَى يَسْتَحِبُّهُ وَهَ النّبي يَسْتَحِبّه وَهُوَ الذّي يَسْتَحِبّه أَهُ الْعَلِمُ أَنْ يَسْعَى بَيْنِ الدَّ فَا وَ الْمَرْوِةَ فَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوة وَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ السَّفَا وَالْمَوْقَ وَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ

انى أرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السمى كالطواف وغلظ أبو حنفية فيه لانه قال انه تابع في الحج للطواف كا يكون ركنا كالمبيت والرى ويس بتابع للطواف وان وقع بعده كالسجود بعد الركوع يتبعه ولا يمنع ذلك من أن يكون تابعا للطواف يفعل بعد كل طواف فلما انفرد دل على الركنية وقد كان ابن عمر يمشى فى السعى حتى أسن ويقول لن سعيت لقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشى و انا شيخ كبير ، حديث من طاف خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يعني من الصغائر كا تقدم على التفصيل فى كتاب التكبير فى كل موضع أو من الكبائر بتوبة تيسر له ساعة شاء من ليل أو نهار وقد روى الدارقطني لاصلاة بعد الصبح حتى تطلم ساعة شاء من ليل أو نهار وقد روى الدارقطني لاصلاة بعد الصبح حتى تطلم وقت ولوصح الحديث لقلنا به و المسألة خلافية كثيرة وقد تقدمت فى كتاب الصلاة وحديث جاركان الني بقرأ بسوء تى الاخلاص فى ركمتى الطواف

﴿ السَّمَّ الْبَصْرِيْ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ السَّعَ الْبَصْرِيْ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ عَكْرَمَة عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ طَافَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى وَاللَّهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَسَلِّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاذَا انْتَهَى اللهَ الْوَكْنِ أَشَارَ اللهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَسَلِّمَ عَلَى وَلَيْ اللهُ عَلَى وَلَيْ اللهُ عَنْ جَابِر وَلَيْ النَّهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَنْ جَابِر وَلَى النَّهُ عَلَى وَلِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَلَى النَّهُ عَلَى وَلِي النَّهُ عَلَى وَلِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَلَى الْفَلْ وَلَى اللهُ عَلَى وَلَى الْبَابِ عَنْ جَابِر وَلَى الْفَلْ وَلَى الْبَالِ عَلْ وَلَى اللهُ عَلَى وَلَيْ اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا وَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَى وَلَا وَلَى اللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَلَا اللهِ قَالَ وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَا لَهُ عَلَى وَلَالَمُ عَلَى وَالْمَالِ وَلَى الْمُؤْلِقِيلُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ عَلَى الْمُلْتَلِقُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

قال أبو عيسى الصحيح أنه من قول جابر أسنده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف فى الحديث قال ابن العربى رضى الله عنه وقد روى فى موضع آخر عن الترمذى ان الصحيح أنه من قول جعفر ابن محمد عن أبيه أبى جعفر وهذا صحيح عن جابر وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم فى ركعتى الطواف وكان يقرأ فيهما بسورتى الاخلاص

(٧ ترمذي - ٤)

صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ رَاكِبًا اللَّا مِنْ عُذْرِ وَهُو قَوَلُ الشَّافِعِي

﴿ اللّهِ عَن أَيه عَن أَبْن عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ بن سَعيد الله بن سَعيد الله عَن أَين عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَن جَبّير عَن أَيه عَن ابن عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مَن طَافَ بِالبَيْت خَسينَ مَرَة خَرَجَ مِن ذُنُوبه كَيْوم وَلَدَنهُ أَمْهُ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَن أَنسُوابِن عُمَر ﴿ قَلَ الْبَوعَلَيْتَى حَديثُ ابْن عَبّاسِ حَديثُ غَر يَبْسَأَلْتُ مُعَدّاً عَن هٰذَا الْحَديث فَقَالَ انْمَا يُرُوع هٰذَا عَن ابن عَبّاسِ حَديثُ قَولُهُ . مَرْث أَنْه عَمْ حَدَّيْنَا سَفْيان بن عَيْنَة عَن أَيُوبَ السَّخْتَاني قَولُهُ . مَرْث أَيه ولَعْبد الله إنْ عَبّاسِ قَولُهُ . مَرْث أَيه ولَعْبد الله إنْ عَبير وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْفًا مَن أَيه ولَعْبد الله إنْ عَبير وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْفًا

﴿ لَمِ اللَّهِ عَمَّارِ وَعَلَى ابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُينَنَةَ عَنْ أَبِي مَرْشِ أَلُوعَ الْعَبْ وَعَلَى ابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُينَنَةَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ عَنْ جَبِير بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بَابَعَ عَبْدَ مَنَاف لاَتَمْ عَوْ الْحَدَّ اطَافَ بَهْذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيْهُ أَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بَابَعَ عَبْدَ مَنَاف لاَتَمْ عُوا أَحَدًا طَافَ بَهْذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيْهَ أَيْهَ

سَاعَةِ شَاءَ مَنْ لَيْـل أَوْ نَهَـار وَفِي الْبَابِ عَرْبِ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَبِي ذَرَّ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَيْ حَدِيثُ جُبِيرِ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبِـدُ ٱللَّهِ أَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدَالله بْنَ بَابَاهَ أَيْضًا وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْم فَي الصَّالاة بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْصَبْحِ بَكَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَابَأْسَ بِالْصَّلَاةَ وَالْطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْصَبْحِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْدَدَ وَاسْحَقَ وَاحْتَجُوا بَحَديث النِّيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَٰذَا وَقَالَ بِعَضْهُمْ اذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصر لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَكَذَلكَ انْ طَافَ بَعْدَ صَلاَة الصَّبْحِ أَيضًا لَمْ يُصَلِّ حَنَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاحْتَجُوا بَحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ صَلَاة الْصُبْحِ فَلَمْ يُصَـلِّ وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةً حَتَّى نَزَلَ بِذِي طُورًى فَصَلَّى بَعْدَ مَا طَلَعَت الشَّمْسُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِك بْن أَنَس ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا جَالَمُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الطَّوَافِ أَخْبَرَنَا أَبُومُصْعَبِ الْمَدَنَّى قُرَامَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَمْرَانَ عَنْ جَعْفُرَ بِنْ مُحَدًّا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِ بْنُ عَبِدُ ٱللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَرَأً فَى رَكْعَتَى الطُّواف بُسُورَتَى الْاخْلَاصِ قُلْ يَأْيُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . مَرْثُ مَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَدَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحَبُ أَنْ يَشْرَأُ فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ بِقُلْ يَا يُّهَا الْكَافِرُونَوَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ قَلَ الْعَزِيزِ بِنَ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ قَلَ الْعَزِيزِ بِنَ عَمْرَانَ وَحَدِيثَ جَعْفَر بِنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيه فِي هٰذَا أَصَحْ مِنْ حَدَيثِ جَعْفَر عَنْ أَبِيه فِي هٰذَا أَصَحْ مِنْ حَدَيث جَعْفَر أَنْ وَحَديث جَعْفَر أَنْ مَعَيْثُ مَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ النِّي صَلَّى اللهِ عَنْ جَابِر عَنِ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ عَمْرَانَ ضَعِيفٌ فِي الْخَديث

﴿ السَّنَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَ عَنْ أَبِي السَّحْقَ عَنْ زَيْد بْنِ أَثَيْمٍ قَالَ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي السَّحْقَ عَنْ زَيْد بْنِ أَثَيْمٍ قَالَ سَلَّكُ عَلَيًّا بِأَى شَيْء بُعثْتَ قَالَ بِأَرْبَعِ لاَيذْخُلُ الْجَنَّةَ الاَّنفْسُ مُسْلَمَةٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتُ عُرْيَانٌ وَلا يَحْتَمِعُ الْمُسْلَمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِمٍ هُ هَذَا وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَهْدَ فَعَهْدُهُ الى مُدَّتِهِ فَمَنْ لَامُذَة لَهُ فَارْبَعَة أَشْهُرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ وَمَا لَكُوعَيْنَتَى وَمَنْ لَامُذَة لَهُ فَارْبَعَة أَشْهُرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ وَمَا لَا يُعْمَلِهُ مَا يَعْهُ لَا يَعْمَ لَكُونَا بَعْدَ فَعَهْدُهُ الى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَامُذَة لَهُ فَارْبَعَة أَشْهُرٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ وَمَا لَا يَعْمَلُهُ لَا لَهُ عَنْ لَا يَعْمَ لَا يَعْمَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلِمْ عَهْدَ فَعَهْدُهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَهْدُ فَعَهْدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْهُ وَلَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَلَ وَيْ الْبَابِ عَنْ أَيْلِ عَنْ يَعْهُ لَاسُلُونَ وَالْمَالِمُ عَنْ أَنْ يَعْمَلُونُ وَلَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَيْهِ مُونَا لَا عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا وَعَلَى الْمُنْ لَا عَنْ الْمَالِمُ عَنْ أَنْ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا يَعْهُ فَا لَا عَلَى مُوالِمُ الْمُؤْمِنَا فَيْ عَنْ الْمُولِ فَالْمَالِهُ عَنْهُ وَالْمَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَنْ أَنْ الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُولِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ عَنْ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

#### باب كراهية الطواف عريانا

زيد بن اثبع قال سألت عليا بأى شى. بعثك النبى صلى الله عليه وسلم قال بأربع لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة و لا بطوف بالبيت عريان و لا يحتمع المسلمون و المشركون بعد عامهم هذا و من كان بينه و بين النبى صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته و من لامدة له فا ربعة أشهر (الاسناد) الحديث مشهور

حَدِيثُ عَلَى حَدِيثُ حَسَنْ . مَرَشِ الْبُنُ أَبِي عُمَرَ وَنَصْرُ بِنُ عَلَى قَالَا حَدَيثُ عَلَى قَالَا حَدَيثُ عَلَى عَلَى قَالَا حَدَيثُ عَلَى الْسُحْقَ نَحُوهُ وَقَالَا زَيْدُ بِنُ بُثَيْعٍ وَهُلَذَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

بأبى هريرة و هو كله حسن صحيح و كان هــذا البعث لعلى فى سنة تسع خرج أبو بكر أميرا للحج فا تبعه النبي صلى الله عليه وسلم عليا بسورة براءة لينادى بنبذ العهد وبما ذكره فيهذا الحديث وقد استوفيناه في كتاب الاحكاموغيره وأنما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلى والمنادات بنبذ العهد لأن العرب كانوا اذا تعاهدوا لايحله الاالذي عقده منهم أو قريبه فلورأوا أبابكر لقالواهذا عهد لم يحضره الذي عقده ولا قريبه ولا يحلمسو اهمافاراد اللهأن يقطع معذرتهم (العارضة ) فى الفوائد أربعًا ( الأولى ) أما قوله لا يدخل الجنة آلا نفس مسلمة فان الامة اتفقت وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات يشرك بالله دخل الناروحرم الله عليه الجنة ومأواه النار (الثانية ) لا يطوف بالبيت عريان كَانت الجاهلية اذا جاءت مكة اما أن تستعير ثو با تطوف به أو تستأجره ان قدرتأو يطوف الرجل في ثوب الرجل حتى اذا أكمل طوافه رماه فصاريقي (١) لايريه أحدا و يطوف البيت عريانا على بيان في الاحكام فنسخ الله ذلك من فعلهاوأنزلخذوا زينتكم عندكل مسجدأو استروا عوراتكم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بالنداء لا يطوف بالبيت عريان ( الثالثـة ) قوله ولا بجتمع المسلمون والمشركون لمسا نزلت يا أيها الذين آمنوا انمسا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا فمنعهم الله أن يدخلوا لشركهم ونجاستهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بذلك فى الناس ( الرابعة ) لمــا تمــكن الاسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الى كل ذى عهد عهده وان يتبرأ

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

وَ لِيهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ أَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ مَنْ عَنْدَى وَهُو قَرِيرُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ عَنْدى وَهُو قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ خَرَجَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَنْدى وَهُو قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ خَرَجَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَنْدى وَهُو قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ اللَّي وَهُو حَرِينَ فَقُلْتُ اللهُ فَقَالَ الله دَخَلْتُ الْكَعْبَةُ وَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ فَرَجَعَ اللَّهُ وَهُو حَرِينَ فَقُلْتُ اللهُ فَقَالَ الله دَخَلْتُ الْكَعْبَةُ وَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ أَكُونَ أَتَعَبْتُ أُمِّتِي مِنْ بَعْدِي هُمَا اللهُ عَلَيْهُ حَسَنْ صَحِيحٌ

منهم وحكم بان من كان بينك و بينه عهد بقى الى مدته وان لم يكن له مدة وكان عهده مطلقا فان الله قد فسخ ذلك و رفعه فله فى الأرض يسير أربعة أشهر فنبذ الحدكم بذلك ووقع النداء به فاسلم الكل عند ذلك ليرتفع عنهم الحوف والقتل باب دخول السكعية

روى ابن أبى مليكة عن عائشة خرج النبى صلى الله عليه وسلم من عندى وهو قرير العين ثم رجع وهو حزين وقال الى دخلت الكعبة ووددت أن لمأ كن عملت الى أخاف أن أكون اتعب امتى من بعدى حسن صحيح (العارضة) صلوات الله عليه ورحمته وسلامه كان بنا رؤفا رحيا وكان قد علم اننا نقتفى آثارهو نتبع سنتة فاذن وأنه سيكون فى ذلك نصب ومشقة فتذكر بعد ذلك على هذا فتمنى ان لم يفعل واختلف هل صلى فيها أم لم يصل فروى عمرو بن دينارعن ابن عمر عن بلال انه لم يصل فيه ولكنه كبر ودعا فى نواحيه وفى الصحيح أنه صلى فيه و واه عن ابن عمر عن بلال سالم ابنه ونافع مولاه عن بلال أنه صلى فيها و كان ابن عمر عكر مة عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها وكان ابن عمر عكر مة عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها وكان ابن عمر عكر مة عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها وكان ابن عمر

يحج كثيرا ولا يدخل الكعبة وقال العلماء ان المثبت للدخول أولى من النافى لأن الذى اثبت أفاد حكما وهذا انما يكون لو كان الخبر عن اثنين فاما وقد اختلف قول ابن عمر فاثبت مرة ونفى أخرى وقوى النفى رواية ابن عباس فلا أدرى ماهذا غير أن هذا الامر لمالم يكن من مناسك الحج خفى فيه الامر وقد اختلف الناس فى هذه المسأله فاجازه الشافعى فى الفريضة والنافلة و منعه ابن حبيب من أصحابنا فى الكل واختلف فى قول مالك فنارة منعه أصلا وتارة جوزه فى النافلة وكرهه فى الفريضة والصحيح جوازه لان النبى صلى الله عليه وسلم وان كان قد اختلف عنه من طريق ابن عمر فقد ثبت فعله من أصح روايات

﴿ الْمَنْ الْزُيْرِ قَالَ اللهُ حَدَّثَنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْمَاوَدُ اللهُ عَلَانَ عَنْ الْأَسُودُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْأَسُودُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ ا

ابن عمر وثبت عن عائشة ما رواه أبو عيسى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصلاة في الحجر وأخبرها أنه من البيت

# بابكسر الكعبة أمرها غريب

قدنقلوه من النيرين مختصرا اتفقوا على حقيقته وذلك ان الآسود بن يزيد وغيره رووا عن عائشة قال ابن الزبير للاسود بن يزيدأن عائشة رضى الله عنها المنت تسر اليك كشيرا في احدثتك في الكعبة قال قالت لى سا لت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت قال نعم قلت ما بالهم لم يدخلوه في البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألم ترى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم قصرت بهم النفقة فاستقصرت بناء وجعلت له خلفا قات في الله مرتفعا لا يصعد اليه الا بسلم قال هل تدرين لم كانوا قومك رفعوا بابها قلت لا قال تعذر الا يدخلها الا من أرادوا وكان الرجل اذا أراد أن يدخلها مدعونه يرتقى حتى اذا كان أن يدخلها دفعوه فيسقط قلت يا رسول

الله الا تراها على قواعد ابراهيم قال ان لو لا قومك حديثو عهد بالكفر فاخاف أن تذكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت وان الصق بابه في الارض وليس عندى من النفقة مايقوى على بنائه لنقضت الكعبة ثم بنيته فأدخلت فيه ما أخرج من الحجر وجعلت له بابين بابا شرقيا و بابا غربيا وروي حلقتين يمنى بابين موضوعين في الارض بابا يدخل الناس منه و بابا يخرجون منه والانفقت كنز الكعبة في سبيل الله و بلغت به أساس ابراهم حجارة كأسنمة الابل و يروى كالاسنة قال جرير بن حازم فقلت له اين موضعه فال أريكه الآن فدخلت معه الحجر فاشار الى مكان فقال همنا قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع و كان ابن عمر يقول اذا سمع ذلك جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع و كان ابن عمر يقول اذا سمع ذلك ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا البيت لم يتم على قواعد ابراهيم فلما احترق البيت زمن اليزيد بن معاوية ان البيت لم يتم على قواعد ابراهيم فلما احترق البيت زمن اليزيد بن معاوية

عين غرَّاها ابن الشامي تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد ان يحريهم أو يحزبهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال ابن الزبير يأيها الناس أشـيروا على في الكعبة وأنقضها ثم ابني بناءها وأصلح (١) وهي منها قال ابن عباس فاني قد فرق في رأى فيها أرى أن تصلح وهي منها وتدع بيتا أسلم عليه الناس و بعث عليه الني صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لوكان أحدكم احترق بیته ما رضی حتی یجده فکیف بیت ربکم انی مستخیر ربی ثلاثا ثم عازم على أمرى فلما مضت الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضه فتحاماه الناس ان ينزل فأول الناس يصمعد فيه آمر من السماء فصعد رجل ثم ألقي منه حجارة فلما لم يره الـاس أصابه شي. تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا بهالارض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر علها الستور حتى ارتفع بناؤه قال ابن الزبير انى سمعت عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن الناس حديثو عهد بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لقد كنت أدخلت فيه من الحجر خمس اذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه و بابا يخرج الناسمنه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس فزاد فيه خمسـة أذرع من الحجر حتى أبدى أسانظر الناس اليه فبني عليه البناء و كان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً فلما زاد فيه اقتصره فزاد فيه عشرة أذرع وجعل لها بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج الى عبد الملك ان مروان يخبره بذلك و يخبره أن ابن الزبير قد وضم البناء على أساس نظر اليه العدول من أهل مكة فكتب اليه عبد الملك أنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير بشيء أما مازاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيـه من الحجر فرده الى بنــائه وسترى الباب الذي فتحه فنقضه واعاده الى بنائه فوفد الحرث بن عبد الله ابن أبي ربيعة على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن

<sup>(</sup>١) يباطن بالاصل

﴿ اللَّهُ مَا جَالَ فِي فَضَلِ الْحَجَرِ الْأُسُودِ وَالْرُكُنِ وَالْمَقَامِ مِنْ اللَّهُ الْمُسُودِ وَالْرُكُنِ وَالْمَقَامِ مِرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرِ عَن

أبا خبيب يعنى ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قومك اقتصروا بنيان الكعبة ولو لا حدثان عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فان بدا لقومك من بعدى يبنوه فأهمى لاريك ما تركوا فأراها قريبا من سبع أذرع قال عبد الملك للحرث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم فنكث ساعة بعصاه ثم قال وددت انى تركته وما تحمل ولو كنت سمعت هذا قبل أن أهدمه لتزكت ما بناه ابن الزبير وروى عن ابن هارون الرشيد قال انى أريد هدم ما بنى الحجاج من البكعية وان يرد الى بنيان ابن الزبير لما جاء فى ذلك عن النبى صلى الله عيله وسلم واثله ابن الزبير فقال له مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعلهذا البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم الا نقضه و بناه فتذهب هيئته من صدور الناس

## بأب فضل الحجر الآسود

ذكر حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم (الاسناد) خرجه أبو عيسى عن جرير عن عطاء بن السائب و خرجه النسائى عن حماد ابن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عنه وذكر أبو عيسى حديث عبد الله ابن عمر أن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما الإضاء تاما بين المشرق والمغرب قال محدهذا الحديث عن عبدالله بن عمر موقو فا (الاصول) هذا لا يؤمن بالله و لا به داره الانسى والقدرية تنكره

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

أَنِ عَبَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ زَلَ الحُجَرُ الْأَسُو دُمْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدْ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِنِ فَسَوَّ دَنَّهُ خَطَايًا بَتِي آدَمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و وَأَبِي هُرَيْنَةَ ﴿ قَالَ اِبُوعِيْنَتَى حَدِيثُ ابْنُ عَبْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و وَأَبِي هُرَيْنَ قَتَيْبَةُ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ رَجَالًه عَنْ رَجَالًه الْمَا عَنْ رَبَّا لَهُ بْنَ ذُرَيْعٍ عَنْ رَجَالًه الْمَا عِنْ يَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ مَدِي فَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مَدْ ويَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْرِ و يَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عَمْرٍ و يَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْرِ و يَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْرِ و يَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْرَ و يَقُولُ اللهُ عَنْ وَيَهُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْخَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَالْمَ فَالْسَالِهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ الْمُعْتُ عَبْدَ اللهُ الْمُعْتُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتُ اللّهُ الْمُعْتَ اللّهُ الْمُعْتُ اللّهُ الْمُعْتُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَ اللّهُ الْمُعْتَ الْمُعْتُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

من وجهين أحدهما ان الجنــة لم تخلق والثاني ان الحظايا لا تسود و لا تبيض لاحقيقة و لا توليدا على أصلهم في التوليد وقد أقمنا الادلة الواضحة على خلق الجنة و أنها معدة للتقين وأما خلق السواد في الأبيض والبياض في الاسود فليس في قدرة الله بمستنكر فان تبديل الاعراض من أهون مقدو راته وكلها هين ولا يكون خطايا لبنيآدم مسودة ولا مبيضة ولكنها علامة على مايفعل الله كما ليست الاعمال الصالحة موجبة للجنة و لاالاعمال السيئة موجبة للنــارولكنها علامات على ما وجب بقضاء الله وقدره و قد روى فى الحجر خلاف هذا وان ابراهيم وضع رجليه عليه ايان غسلت زوج اسماعيل رأسه فتمثل رجله في الحجر من هيبته على الحجر حتى لان و لافعال الانبياء تأثير معلوم وقت بهم في الجمادات في كان ضرب موسى للحجر يفجره وضرب الحجرالذى فربثوبه يندبه ويخرجه وقد رأيت بالصخرة المقدسة المسهاة بالواقعة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب عليها البراق اشبه شيء باثر أبيه ابراهم فى المقام طولا وسعة وخمصا ومالت الصخرة به فرفدتها الملائكة من الجانب الغربي فها أثر أصابعهم مختلف كنت ادخل منها بجموع أصابعي في اصبعو مهاما يسعفها اصبعين وحده وما بينهما نحو. من ذلك وقد سَمْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّ الرُّكُنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَنَانِ
مِن يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا وَلَوْلَمْ يُطَمْس نُورَهُمَا لاَضَاءَتا
مَا يَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴿ قَلَ لَابُوعِيْنَتَى هَٰذَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَمْرُو مَوْقُوفًا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثَ غَرِيبُ

هَمْرُو مَوْقُوفًا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثَ غَرِيبُ

هُمْ وَمُوفَوا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثَ غَرِيبُ

هُمْ وَمُوفَوا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثَ غَرِيبُ

يحتمل أن يكون البارى يطمس نورهما لأن الحلق لايحتملونه بأبصارهم كما أطفأ حر النارحين أخرجها الى الحلق من جهنم يغمسها فى البحر مرتين حتى صارت الى هذا الحد من الشدة و الحر وقد روى الضعفاء حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر يمين الله فى الارض يصافح بها عباده وهو حديث باطل فلا تلتفتوا اليه كما رووا أيضا مثله فى الضعف و الفساد أن عليا حين سمع عمر يقول انى لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك قال له بلى انه يضر و ينفع ان الله لما أخذ المواثيق على بنى آدم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كتب ذلك فى كتاب وأودعه الحجر الاسود فهو يشهد بما فيه وليس له أصل ولا فصل فلا تشغلوا به لحضه

## باب في الخروج الى منى والوقوف بها

عطاء عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفات وذكر حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا الى

عرفات فقلت اخبر فى عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلاحتى طلعت الشمس و فى صحيح مسلم عن جابر أنهم خرجوا الى منى يوم التروية وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاحتى طلعت الشمس و سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عرفة حتى نزل فى قبته فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فاتى بطن الوادى فخطب الحديث قال القاضى أبو بكر برس العربى (۱) مررت من ذات عرق فالفيت الحاج كله باثنا بعرفة ليلة عرفة وليس على من فعل مررت من ذات عرق فالفيت الحاج كله باثنا بعرفة ليلة عرفة وليس على من فعل فلك شيئا ولكنه ترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خاب من تركه وفى البخارى عن عبد العزيز بن رفيع قال خرجت الى منى يوم التروية فلقيت أمراؤك فصل أنسا راكبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال انظر حيث يصلى أمراؤك فصل

قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ مَقْسَمِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ عَلَيْ بْنُ الْمَدِينِي قَالَ يَحْمَقُ أَشْيَاءً وَعَدَّهَا وَلَيْسَ عَنَا أَشْيَاءً وَعَدَّهَا وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فَمَا عَدْ شُعْبَةُ

﴿ الصَّحَدُ اللَّهِ مَا جَاءَ أَنَّ مِنَى مُنَائِحُ مَنْ سَبَق . فَرَثْنَا يُوسُفُ اللَّهِ عِيسَى وَنُحَدُّ اللَّهِ مَا أَبَانَ قَالاَحَدُّ اللَّهَ عَنْ السَرَائِيلَ عَنْ الْرَاهِيمَ اللَّهِ عَنْ الْمَرَائِيلَ عَنْ الْرَاهِيمَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةً مُسَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ عَنْ يُوسُفُ اللَّهِ عَنْ يُعَلِّمُ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَمَّةً مُسَيِّكَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ عَنْ يُوسُفُ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَالَتُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَم

### باب منی مناخ من سبق

مسألة عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا أنشى الك بيتا يظلك من منى قال لا منى مناخ من سبق قال ابن العربي قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو يقتضى بظاهره أن لا استحقاق لاحد بمنى الا بحكم الاناخة بها لقضاء النسك فى أيامها ثم يبنى بعد ذلك بها ولكن فى غير موضع النسك ثم خربت فصارت قفرا وكنت أرى يمدينة السلام يوم الجمعة كل أحد يأتى بحصيره وخرته فيفرشها فى جامع الخليفة فاذا دخل الناس الى الصلاة تحاموها حتى يأتى صاحبها فيصلى عليها فانكرت ذلك وقلت لشيخنا فحر الاسلام أبى بكر الشاشى أو يوطن أحد فى المسجد وطنا أو يتخذ منه سكنا قال لا ولكن اذا وضع مصلاه كان أحق

﴿ السَّحْوَ مَ عَنْ الْمَرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِلْسَحْقَ عَنْ حَارِثَةَ بْن وَهْبِ قَالَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ بَنِيَّ آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ مُ صَلِّبُتُ مَعَ النَّبِي صَلِي الله عَنْ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عُمَرَوا أَنَس ﴿ قَالَا بُوعِيْنَيْ وَمَعَ عُرَوا أَنَس ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ بَيْ آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ مُ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ مُ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَ مُنْ وَهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَمْرَوا أَنَس ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَيْ وَرُوى عَنْ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَمْرَوا أَنِسُ وَهُ عَنْ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَمْرَوا أَنِسُ وَهُ عَنْ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَمْرَوا أَنِسُ وَمَعَ أَبِي مَنْ اللهِ عَنْ أَبْنُ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَمْرَوا أَنَى وَمَعَ أَبِي مَنْ اللهِ عَنْ أَبْنُ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَمْرَ وَمَعَ عَنْ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَمْرَوا مَنْ أَنْ وَمَعَ أَبْنِ مَسْعُود وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْ وَمُعَ عُرَوا أَنِي وَمَعَ أَبِي بَكُر وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَا مَنْ إِمَارَ آتِهِ وَقَد اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعَلْمِ وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَانَ وَمَعَ عُمْرَا مِنْ إِمَارَ آتِهِ وَقَد اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعَلْمُ وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَانَ وَمُعَ عُمْرَا مِنْ إِمَارَ آتِهِ وَقَد اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعَلْمُ وَمَعَ عُمْرَو وَمَعَ عُمْرَانَ وَمُعَ عُمْرَا مِنْ إِمَارَ آتِهِ وَقَد اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعَلْمُ وَمُعَالِقُولُ الْعَلْمُ وَالْمَارِ وَالْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ وَمُعَلَى الْمُعُود وَمُعَ عُمْرَوا مُعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَانَ وَمُعَلِي الْعَلْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْعَلَمُ وَالْمُ الْمُعُود وَمُعَانَ وَالْعَلَالُ الْعُلْمُ الْمُعُولُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

بذلك الموضع من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق فاذا نزل رجل بمنى برحله ثم خرج لقضاء حوائجه لم يجز لاحد أن ينزع رحله لمغيبه منه قال ابن العربى وهذا أصل فى جواز كل مباح للانتفاع به خاصة الاستحقاق والتملك منه قال ابن العربى وهذا أباب تقصير الصلاة بمنى

ذكر أبو عيسى حديث خارجة بن وهب صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ماكان الناس وأكثر ركعتين حسن وحديث ابن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان صدرا من امارته قال ابن العربى رضى الله عنه (الاسناد) حديثان محيحان ومثل ما روى عن ابن مسعود فى الصحيح عن ابن عمر وزاد فقال ومع عمر ركعتين ثم تفرقت لكم الطرق فليت حظى من أربع ركعات متقبلتان ولم يخلتف أحد فى هذه المسألة الا الاهل مكة لقول عمر حين كان يصلى بهم ركعتين أتموا صلاتكم فان قوما

فى تَقْصِيرِ الصَّلَاة بِمِنَى لِأَهْلِ مَكَةَ فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ لَيْسِ لِأَهْلِ مَكَةً أَنْ يُغَى مُسَافِرًا وَهُو قَوْلُ اَبْنِ جُرَيْمٍ أَنْ يُقَصُرُ وَا الصَّلَاة بَمِنَى اللَّا مَنْ كَانَ بَنِي مُسَافِرًا وَهُو قَوْلُ اَبْنِ جُرَيْمٍ وَسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَوْلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُ وا الصَّلَاة بَمِنَي وَهُو قَوْلُ الْأَوْزَاعِي وَمَالِكَ وَسُفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَهْدِي

سفروا به قال ابو حنيفة والشافعي وغيرهما و كذلك عندهم أهل مني وقال مالك والأو زاعي وغيرهما يقصر أهل مكة بمني و بعرفة لآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ما قال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ولما قال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ولما قال عمر أما المعافعي وأبو حنيفة فقد جروا على الأصل في أن من قبل قال ابن العربي أما الشافعي وأبو حنيفة فقد جروا على الأصل في أن من كان من أهل مكة بتم اذا لم يسافر مسيرة يوم من بلده وأما مالك فاتبع السنة اذا لم يرو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن غرضه انه من سافر أقل من يوم يقصر وقد قبل ان أهل مكة بمني وعرفة تبع للحاج فدخلوا مدخلهم وهذا لا يستقيم والحجة غير هذا والله أعلم وبه التوفيق

باب الوقوف بعرفة والدعاء فيها

قال ابو بكر بن العربى رضى الله عنه ذكر أبو على أحاديث الوقوف بعرفة في أربعة أبواب وأحاديث المزدلفة في ثلاثة و بعضها يتعلق ببعض فنجمعها ( ٨ – ترمذى – ٤ )

عَنْ يَزِيدُ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا أَبْ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ وَتَعْنُ وَقُوفَ بِالْمَوْفِ
مَكَأَنَا يُبَاعِدُهُ عَمْرُ و فَقَالَ أَنِّى رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَيْكُمْ
يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرُ كُمْ فَانَّكُمْ عَلَى ارْثِ وَنْ ارْثِ ابْرَاهِيمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَلِي وَعَائِشَةَ وَجُبَيْر بْنِ مُطْعِم وَ الشَّرِيدُ بَنِ سُويَدُ الثَقَّفَي ﴿ قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَلِي وَعَائِشَةَ وَجُبَيْر بْنِ مُطْعِم وَ الشَّرِيدُ بَنِ سُويَدُ الثَقَّفَي ﴿ قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَلِي وَعَائِشَةَ وَجُبَيْر بْنِ مُطْعِم وَ الشَّرِيدُ بَنِ سُويَدُ الثَقَّفَى ﴿ قَالَ الْوَقِي الْبَابِ
عَنْ عَلَي وَعَائِشَةَ وَجُبَيْر بْنِ مُطْعِم وَ الشَّر يَدُ بَنِ سُويَدُ الثَقَّفَى ﴿ فَا لَا مَنْ عَرْبُعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْ وَابْنُ مِرْبُعِ النّهُ مُنْ يَدُدُ بْنُ مِرْبُعِ اللَّهِ مَنْ عَيْرُو بَنِ دِينَارَ وَ أَنْ مِرْبُعِ النّهُ مُنْ يَدُدُ بْنُ مِرْبُعِ النّهُ مُنْ يَدُدُ فَهُ اللَّهُ مِنْ عَيْدَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مُنْ عَرْبُعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِهُ مَنْ عَرْبُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ عَرْبُو اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

بالتفصيل لتحصيل البيان وتفسير ما نرجم ولم يذكر حديث من الدعاء بها شاء الله (۱) روى يزيد بن سنار قال اتانا ابن مربع يعنى يزيد بن مربع ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمر و فقال أنى رسول الله صلى الله على وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابر اهيم قال ابوعيسى لم يره غيره قال ابن العربى رضى اته عنه الوقوف بعرفة هو ركن الحبح ومعناه الاعظم ومقصوده الاكبر أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار مرتين أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار مرتين أخبرنا أبو الطيب القاضى أنا الدار قطني حدثنا على بن عبد الله بن مبشرنا احمد بن سنان القطان نا أبو احمد الزبيرى ناسفيان عن بكر بن عطاء حدثنى عبد الرحمن ابن معمر الرملي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يارسول الله ما الحج قال الحج عرفة الحج عرفة من ناس من أهل نجد فقالوا يارسول الله ما الحج قال الحج عرفة الحج عرفة من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد تم حجة أيام منى ثلاثة من تعجل فى يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه قال أبو عيسى ورادف تعجل فى يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه قال أبو عيسى ورادف وأمر مناديا ينادى بذلك (الاصول) ارسال النبي صلى الله عليه وسلم اليهم.

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

الأَنْصَارِي وَانَّمَا يُعْرَفُ لَهُ هَـذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ مِرْشَىٰ مُحَدُّ بَنُ عَبِدِ الرَّحْنِ الطَّفَاوِيُ عَبِدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِي الْبَصْرِي حَدَّنَنَا مُحَدِّ بَنُ عَبِدِ الرَّحْنِ الطَّفَاوِيُ عَبِدَ الْأَعْلَى الصَّفَاءِي عَنْ عَائْسَةً قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشُ وَمَنْ كَانَ عَلَى حَدَّنَا هَشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشُ وَمَنْ كَانَ عَنْ عَلَى دَيْهَا وَهُمْ الْحُسُ يَقَفُونَ بِالْمُرْدَلَقَة يَقُولُونَ نَحْنُ قَطِينُ الله وَكَانَ مَنْ سَوَاهُمْ يَقْفُونَ بِعَرَفَةً فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ سَوَاهُمْ يَقْفُونَ بِعَرَفَةً فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ هَوَالُونَ عَنْ مَنْ عَيْدَا الْحَدِيثِ أَنَّ فَا الْحَدِيثِ أَنَّ

رسوله يخبرهم بهذا الأمر وهم معه بالموقف دليل على ان الاجتزاء بخبر الفرع مع القدرة على الاصل جائز بخلاف الشهادة (الاحكام) قوله كونوا على مشاعركم في هذا اللفظ بيان معنى يرتبط الحكم به قال فى الحديث مشاعركم واحده مشعرة مفعلة من شعرت أى تفطنت وعلت وقال فى القرآن شعائر الله واحدها شعيرة فعيلة منه أيضا وقد قال ابن القامم عن مالك ان ذلك عرفة والمزدلفة والصفا والمروة و وقف ههنا وحقه ان يضيف اليها البدن وقد قيل وحقها أن يقال أنها دين الله كله وقد قيل والصحيح أنها مناسك الحج التى فطن ملى ابراهيم بخلق الله له العلم بها خصت بهذا الاسم (الثانية) قوله على ارث من ارث ابراهي فلسبه اليه والبيت موضوع فى الارض منذ خلقت وفى الاسرائيليات أن آدم قد طاف به ومن بعده من الانبياء الى ابراهيم أن نسك به واستوفى له علمه ( الثالثة ) قوله الحج عرفة ذكره أبو عيسى من رواية عبد الرجمن بن مهدى عن سفيان مرة واحدة وذكره الدارفطني عن أبى احمد الزبيرى عن سفيان وكرره مرتين تأكيدا قال علماؤنا معناه معظم الحج

أَهْلَ مَكَّةَ كَأْنُوا لَا يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْخَرَمِ وَعَرَفَةُ خَارِجٌ مِنَ ٱلْحَرَمِ وَأَهْلُ مَكَّةَ كَأْنُوا يَقْفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ قَطِينُ اللهُ يَعْنَى سُكَّانَ الله وَمَنْ سَوَى أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا يَقَفُونَ بِعَرَفَات فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ جَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَالْحُسُ هُمْ أَهْلُ الْخَرَمِ

وركن الحج والذي عندي فيه نـكتة حسنة وهي أن العرب كانت تحج على ارث من ارث ابراهم مبدل ومن جملة التبديل فيه ما قالت عائشة كانت قريش ومن كانت على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعنى سكان حرم الله وأمنه و كان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهذا خطاب لهم باتباع من الناس عليه وقرأه أهل النسيان ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسي بالياء يعني آ دم وهو جهل بالرواية والدراية فلما سأل أهل نجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج اعتمد بالبيان الوقوف بعرفة بما كان فيه من التبديلوالنسية(١)حتى يجمعهم عليه قولاوعملا وفى الصحيح عن ابن مطعم قال اضللت بعيرى فطلبته بعرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً فقلت هذا والله من الحسر فما شأنه ههنا وهذا انما كان قبل الهجرة اذ قد بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين ﴿ الرابعة ﴾ اختلف الناس بعد اتفاقهم ان الوقوف ركن في زمانه فقالجماعة منهم أبو حنيفة والشافعي وقته النهار وقالت طائفة وهم أقل عددا وقته الليل وقالت طائضة منهم احمد بن حنبل وقته الليل والنهار أي وقت وقف منهما أجزأه وقد بينا التحقيق فيها في مسائل الحلاف ونكتته إن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

وسلم ليس له في ذلك قول الاواحد وهو حديث عرة بن مضرس خرجه أبو عيسى وغيره وهو من لوازم الصحيحين وان لم يخرجاه وفيه من صلى معنا. هذه الصلاة يمني الصبح المزدلفة وقدوقف قبل ذلك بمرفة ليلا أو ونهارا فقدتم حجه وقد روى فعله في الصحيح أنه أقام وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما ووقف يدعو حتى غربت الشمس وحينتذ دفع فأما من قال ان الفرض النهار فلانه وقف فيه وأمامن قال الليل فانه لم يبرح من موقفه حتى دخل و أما من قال كل و احد منهما موقف فلقوله ليلا أونهارا وهو الذي يصح في الدليل وغيره تكلف وقد بيناه في مسائل الحلاف وقد رامأصحابنا أن يتعلقوا فى ذلك بحـديث قيس بن محرمـة ان النبي صــلى الله عليــه وســـــــــم قال ان المشركينَ كانوا يدفعون غروب الشمس حتى تعم بها رؤس الجبال و اناندفع بعد غروب الشمس فلا تعجلوا ولم يصح وليس في هذا البابحديث صحيح بحال فلا تلتفتوا اليكم فجاءكم من هذا أنالافضل فعل النبي صلى الله عليه وسلمان وقوف ساعة بعرفة ليلا أونهارا يجزى. ( الخامسة ) في تعيين الموقف لاخلاف أنه عرفة وهي معلومة الحدود عندهما أولها منالقبلة العلمالي الوادي الى الجبال ماعدا وادىعرنة الى نعان لل كيكب ولا تحد الا بالمين وأفضلها حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبه وقفت والحمد لله لأن الخليفة أخذ في ذلك المقسام وأصحابه فكنا منهم فوقفنا معهم ولما حان وقت صلاة العصر دفع الحاج كلهالا الخليفة في جملتـه و ابن أبي هاشم فانهم وقفوا حتى غربت الشمس ليخرجوا بحجتهم عن خلاف العلماء وكان ذلك من نعمة الله علينا فانهم لودفعوا نهارا لم يمكنا البقاء دونهم للخوف فكان حجنا حينئذ مختلفا فيه فان وقف أحد بعرفة فاختلف في هذا الناس والا شهر أنه لايجزى وعن مالك رو ايتان أحدهما الا يجزيه والآخر يجزيه وعليه دمو الارتفاع عن بطن عرفة لم يثبت (السادسة ) في قوله لعروة وغبره من أدرك معنا هذه الصلاة وقد وقف قبل ذلك بعرفة فقد تم حجة دليل على أن المبيت بالمزدلفة ليس بو اجب فأما الوقوف بالمزدلفة فان جماعة قالوا ان من لم يقف المشعر الحُرام فلا حج له تعلقاً بلفظ الحديث وهوقول الثوري والاوزاعي وحمادبن أي سلمان وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد عليه دم تفصيل بينهم وتعلقوا بان النبي صلى الله عليه و سلم قدم ضعفة أهله بليل فلو كان صلاة الصبح عليه السلام أصلا في الحجما أذن لأحد في تركها و لكن لابد من الوقوف فها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها و لأنها مذكورة في كتاب الله قال تعالى فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فذكر الوقوف بعرفة خبرا وذكر الوقوف بالمشعر الحرام أثرا وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة مع عرفة فلا بد منها وهي عندي ركن فى الحج كما قال الاو زاعى وحماد الثورى وانمــا عنى بالركن الوقوف لامجرد الكلام ( السابعة ) اذا مر بعرفة ولم يعلم بهـا فروى عن أبي حنيفة والشافعي أنه يجزيه لقول عروة للنبي صلى الله عليه وسلم مانركت من جبل الا وقفت عليه لآنه لم يعلم الموضع الذي يوقف فيه فوقف في الكلوهذا ليس بدليللان هذا وقف بالنية نصادف الموتف و أنما الحجة لهم أن النية في العبادة أنما تلزم في أوائلها ثم أركانها تشملها تلك النية و لا يلزم فيها استثناف النية (الثامنة) اذا خلط فوقف قبل عرفة أو بعده فاختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا وفيه أربعة أفوال (الأول) لايجزى قبل ولا بعد قاله أبو ثور (الثاني) بجزى قبلو بعد قاله عطا. والحسن وأبو حنيفة و روى عن ابن القاسم وسحنون (الشاك) يجزيهم يوم النحر ولا يجزيهم يوم الترويه قاله مالك وأحد قولى الشافعي وقد نزلت هذه المسألة في زمن عمر بن الخطاب و فيسنة أربعها تة والصحيح أجزاؤها قبل و بعد لما فىذلكمن المشقة عن الخلق ( التاسعة ) قال اذا نشئوا فى الوقوف ثم طردتهم الفتنة كما جرى في سنة العلوى أجزأهم ذلك كمن منع عن الصلاة

﴿ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِل

بفعله أجزأه بالنية وقد قدمنا عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون اشارة الى أنه اذا صمتم متى لزمكم أو ضحيتم متى لزمكم فى الظاهر ثم بدا خلاف ذلك أنه أمر قد مضى فاما الصوم فيقضى اليوم لحفته وقد اختلف الناس فيه وأما الحج فيمضى لمشقة اعادته (العاشرة) قوله وأردف اسامة يعنى على بعيره كما أردف الفضل فى اليوم الثانى وقد كذب بعض المؤرخين فى هذا الحديث بكذبة سخيفة قال ان العرب لما أو دف النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بعد انتصاره وقيل لهم هذا حبه وكان أسود أفطس أضمروها فى أنفسهم حتى ارتدوا من أجلها وهذا شى ماأنول الله بهمن سلطان ولا تحدثت به نفس انسان (الحادية عشرة) قوله فى حديث على وجعل يشير يده على هنته كما نه نصبها و رفعها وخفضها أى اسكنوا وارفقوا وفى الصحيح يشير اليهم بسوطه وهذا دليل على انالاشارة لمن بعد تعمل عمل الكلام وكذلك يشير وب نان قرب لانه كان منهم بعيد عنه وقريب منه (الثانية عشرة) قوله والناس يضربون يمينا وشمالا يعنى الابل وكذلك رواه شداد بن أو يس عن أبى أحمد يض مسند سفيان الثورى وفى حديث (۱) لا يلتفت الهسم وقد روى

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَجَعَلَ يُشيرُ بِيدِهِ عَلَى هِينَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرَبُونَ يَمِينًا وَشِهَالًا يَلْتَفْتِ اللَّهِمُ وَيَقُولُ يَا أَيْبَ النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنَ جَمِيعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنَ جَمِيعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَلَيْهُ وَقَالَ هَذَا قُرَحُ وَهُوَ الْمُوقِفُ وَجَمْعُ كُلُهُا مَوْقِفَ أَتَى قُرْحَ وَهُو الْمُوقِفُ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقِفَ أَتَى قُرَحَ وَهُو الْمُوقِفُ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقِفَ مُثَمَّ أَقَلَ هَذَا قُرَحُ وَهُو الْمُوقِفَ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقِفَ وَقَلَ هَذَا قُرَحُ وَهُو الْمُوقِفَ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقِفَ فَوَاضَ حَتَّى انْهَى الْهَوْدَ الْوَادِي عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا قُرَحَ فَوَقَفَ وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ ثُمَّ أَتِي الْجُرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى الْمُنْحَرَ فَقَالَ هَذَا قَوْلَ هَذَا اللّهُ وَقَلَ هَوْدَالُولَادِي فَقَالَ هَا أَنَّ فَا فَاللّهُ اللّهُ وَقُولُ هَا أَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا هُولَالًا هُولَالًا هَا أَنْ وَلَا هَا أَنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس البر بالاسراع ولقد فضلنا من عرفات بعد غروب الشمس ولم يكن اسراعاوانما كانعدوا (الثالثة عشرة) ان رواية من روى يلتفت البهم باسقاط كلمة الاصح لانه كان ينظر البهم يضربون الابل يوجفون فأشار البهم يمينا وشهالا للسكينة (الرابعة عشرة) قوله ثم أتى جعا فصلى الصلاتين في الحديث الصحيح عن أسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة حتى اذا بلغ الشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوة فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة ثم المالخرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل ينهما و لاعلى أثر واحدة منهما و في الصحيح عن عبد الله بن مسه و دحج عبد الله فأتينا! لمزدلفة حين الآذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فاذن وأقام ثم صلى المغرب ويمنى شيخه شم صلى العشاء ركمتين في يعنى شيخه شم صلى العشاء ركمتين فلما كان حين طلع الفجر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه ولما كان حين طلع الفجر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه

الساعة الاهده الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولتا عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس من المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله و في مسلم عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحن بن يزيد عن عبد الله قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الالميقاتها الاصلانين المغرب والعشاء يجمع وصلى الفجر يومه قبل ميقاتها قال الامام ابن العربي الاكثر من هذه الروايات انه صلاهما باقامة واحدة ولم يذكر اذانا قوله توضأ فلم يسبغ الوضوء في كتاب مسلم وضوء ليس بالبالغ ولم بذكر فيه انه توضأ مرتين وانما ذكره وضوءاواحدا فيحتمل هذا الوضوء الثاني المروى في هذا الطريق أن يكون

عَلِّى اللَّمِن هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثَ عَبْداً الْرَّحِنْ بِنَا لَحْرِثَ بِنَعَيَّاشُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحَد عَنِ النَّوْرِيِّ مِثْلَ هَذَا وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ رَأُوا أَنْ يُخْمَعَ بَيْنَ النَّظَهْرِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْخَمْعَ بَيْنَ النَّظَهْرِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْخَمْعَ بَيْنَ النَّظَهْرِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْخَمْعَ بَيْنَ النَّظَهْرِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْمَامِ الْ شَاءَ جَمَعَ هُو بَيْنَ النَّامِ النَّ شَاءَ جَمَعَ هُو بَيْنَ الضَّلَاةِ مَعَ الْاَمَامِ الْ شَاءَ جَمَعَ هُو بَيْنَ الضَّلَاتِينَ مِثْلَ مَاصَنَعَ الْاَمَامُ قَالَ وَزَيْدُ بْنُ عَلِي هُو آبُنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَامِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤُ

﴿ لِمِسْتُ مَا جَاهِ فِي الْأَفَاضَةِ مِنْ عَرَفَات مِرْثُنَا مَعُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَرَّثَنَا مَعُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعَ وَبِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ وَأَبُو نَعَيْمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيَيْنَةَ

وضوء الجدد لحدث طرأ بينهما و يحتمل أن يكون لم يكمل الوضوء في المرة الأولى فأ كمله في الثانية و قيل يحتمل أن يكون الوضوء الأول الاستنجاء والثانى وضوء الصلاة والأول أصح من أنه لم يتوضأ والثانى الاول أصح في معنى توضيه وان كان لتجدد حدث (الرابعة عشر) قوله الصلاة أمامك فان صلى قبل المزدلفة المغرب والعشاء فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال قال ابن القاسم يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهما ميقاتا وقال اشهب يعيد العشاء وحدها ان صلاها قبيل مغيب الشفق لأن قول النبي صلى الله علية وسلم الصلاة امامك معناه الرفق والرخصة لا الوجوب والالزام وقدقيل علية وسلم العرف اجزأه قال أبو يوسف ومحمد في أحد قوليه وليس هذا بمذهبنا المعروف في كتهما انه ان صلى المغرب في الطريق أعادها في المزدلفة

عَنَّ أَنِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَزَادَ فِيهِ بِشْرٌ وَأَفَاضَ مَنْ جَمْعِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَة وَزَادَ فِيهِ بِشْرٌ وَأَفَاضَ مَنْ جَمْعِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَة وَزَادَ فِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذَف وَقَالَ لَعَلَى وَزَادَ فِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلَ حَصَى الْخَذَف وَقَالَ لَعَلَى لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِى هٰذَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَى خَديث حَسَنْ صَعِيحٌ

عند أبى حنيفة ومحمد مالم يطلع الفجر وقال ابو يوسف لايعيد هذا صريح مذهبهم وله نكتة بديعة وهى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك يعنى بالمزدلفة بعد مغيب الشفق فاذا طلع الفجر فان الزم القضاء لا يكون عملا بغيره والقضاء بعد الوقت مثل الفائت لاعينه فيفتقر الى دليل والصحيح أن يصليها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تعداه فهو من عمله رد (الخامسة عشرة) يؤذن لها ويقيم لها قاله مالك وقال أبو حنيفة يؤذن للا ول ويقيم للثانية خاصة قال الثورى يصليهما باقامة واحدة وقال الشافعي يصليهما باقامة وقد قدمنا الروايات في ذلك عن

حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرُوةً بِنَ الزَّيْرِ وَسُلَمْانَ بَنْ يَسَارِ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْ عَنْ أَلَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيقًا أَحَدُهُما صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله زَحْزَحَهُ الله عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيقًا أَحَدُهُما يَقُولُ سَبْعِينَ وَالْاَخَرُ يَقُولُ أَرْبَعِينَ ﴿ وَالنَّارِ سَبْعِينَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ مَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْاَخَرُ يَقُولُ أَرْبَعِينَ ﴿ وَالْمَاهُ الله عَنْ الله المَا عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

اذا نم يحتج الى القتال ولا قارب العدو ولا خشى. الضعف والا فمتى كان من هذه واحد فالفطر أفضل من الصوم كما تقدم (الفقه) فيه ذكر أن اصح حديث فيه عن الى المامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات ظر فسطاط فى سبيل الله وهذا يدل على فضل الظل على الضحاء وأنه ليس من العبادة النضحى و ترك النظال كما أنه ليس من العبادة أن يكون الفسطاط خشنا بل إن قدر عليه من أدم فهو احسن فليس على الارض از هد من نبينا محد صلى الله عليه وسلم وكان له خباء من أدم واستظل ولم يضح وروى مسلم عن الى مسعود الانصارى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه فى سبيل اقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بها يوم القيامة مائة ناقة مخطومة

وَ الْعَمَلُ عَلَى هَـٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ لِأَنَّهُ لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْغَرْبِ دُونَ جَمْعٍ فَاذَا أَنَى جَمَّعاً وَهُوَ الْمُزْدَلَفَةُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِاقَامَة وَاحِدَة وَلَمْ يَتَطَوَّعُ فَاذَا أَتَى جَمَّعاً وَهُوَ اللَّذِي اَخْتَارَهُ بَعْضَ أَهْلِ الْعَـلْمِ وَذَهَبَ اللَيْهِ وَهُو قَوْلُ فَهَا يَنْهُمَا وَهُو الَّذِي اَخْتَارَهُ بَعْضَ أَهْلِ الْعَـلْمِ وَذَهَبَ اللَيْهُ وَهُو قَوْلُ الْعَلَى النَّهُ وَهُو قَوْلُ الْعَلْمِ بَعْمَعُ بَيْنَ المُعْرِبِ وَالْعَشَاء فَقَالَ سَفَيالُ وَإِن شَاء صَلَّى الْمَلْمِ يَحْمَعُ بَيْنَ المُغْرَب وَالْعَشَاء فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ اللّهُ يَعْمَعُ بَيْنَ المُغْرَب وَالْعَشَاء فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْمَلْمِ يَحْمَعُ بَيْنَ المُغْرَب وَالْعَشَاء فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْمَلْمِ يَحْمَعُ بَيْنَ المُغْرَب وَالْعَشَاء الْمُونِ وَالْعَشَاء وَهُو قَوْلُ الشَّافِيِّ قَالَ الْمُؤْمِدِ وَيُقِيمُ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِد وَالْعَشَاء وَهُو قَوْلُ الشَّافِيِّ قَالَ الْمُؤْمِي وَرُوى إِسْرَائِيلُهُ هَا أَلْهُ وَيُصَلِّى وَيُقِيمُ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِد وَالْعَلَام اللّهُ الْمُؤْمِد وَيُقَيمُ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِد وَالْعَشَاء وَهُو قَوْلُ الشَّافِي قَالَ الْمُؤْمِي وَيُعَمِى وَرَوى إِسْرَائِيلُهُ هَا أَوْلُونَ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِ وَيُولُ الشَّافِي قَالَ الْمُؤْمِ وَيَسَى وَرَوى إِسْرَائِيلُ هُنَا الْمُؤْمِ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِ وَيُعْمَامُ وَيُولُ الشَّافِي قَالَ الْمُؤْمِ وَيَعْمَى وَرَوى إِسْرَائِيلُ هُنَا الْمُؤْمِ وَيُعْمَالُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَامُ وَالْمُوالِمُ

طلعت الشمس وحيند دفعنا من قدح الى الجمرة (الموفية عشرين) قال الناخر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر فن نحر فى غير منى لا يحبج أو فى غير مكة للعمرة لم يجز وقال أبو حنيفة والشافعى يجزيه اذا ذبح فى الحرم و كما جعل النبى صلى الله عليه وسلم للنحر زمانا جعل له مكانا فلا يتعدى فيه مكانه كما لا يتعدى فيه زمانه (الحادية والعشرون) يرمى الجمار مشل حصى الحذف كما دوى عن جابر وغيره وقد ذكره أبو عيسى (الثانية والعشرين) يرمى جمرة العقبة اذا طلعت الشمس فمن أخرها الى قبل الزوال أجزأه والافضل أن ترمى فى وقت رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أمر به كما رواه أبو عيسى وغيره ومن أسفل الو ادى لامن اعلاه كما فعل الذى انزلت عليه سورة البقرة فاذا ومن أسفل الو ادى لامن اعلاه كما وما بعده بعد صلاة الظهر (الثانية والعشرون) يرميها را كافقد رمى النبى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة راكباو يرميها ماشيا فقد يرميها را كافقد رمى النبى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة راكباو يرميها ماشيا فقد

مِنْ حَدِيثُ ٱلْرِكَيْنِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ

• الله مرش مَا جَاء في فَضْلُ الْخُدْمَة في سَبِيلِ ٱلله . مرزش مُحَدُّ أَنْ رَافِع حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ كَثير بْن ٱلْخُرِثُ عَن ٱلْقَاسِمِ أَبِي عَبْد ٱلرَّحْن عَنْ عَدىٌّ بن حَاسَم ٱلطَّاثِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ خَدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهُ أَوْ ظُلُّ فُسْطَاطِ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَي وَقَدْ رُوىَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالحِ هَذَا ٱلْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَخُولْفَ زَيْدٌ فى بَعْض إسْنَاده قَالَ وَرَوَى ٱلْوَلْيُد بْنُ جَميل هٰذَا ٱلْحَديثَ عَن ٱلْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّا ۚ هٰنَ عَنْ أَبِي أَمَامَةً عَنِ ٱلنَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَدَثَنَا بْذَلْكَ زَيَادُ بْنُ أَيُّوبَ. مَرْشُنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا ٱلْوْلَيدُ بْنُ جَميل عَن ٱلْقَاسِمِ أَنِي عَبْد ٱلرَّحْمٰنِ عَنْ أَنِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ ٱلصَّدَقَاتِ ظلُّ فُسْطَاطٍ في سَبِيلِ ٱللهِ وَمَنيَحَةُ خَادِمٍ في سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ طَرُوقَة فَحْل في سَبِيلِ ٱللهِ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَن صَعِيد [ غريب ] وَهُوَ أَصَعْ عندى من حَديث مُعَاوية بن صَالح

مُنَادِياً فَنَادَى الْحَجُ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِفَقَدْ أَذُرَكَ الْحَجَ أَيَاهُمْ مِنَى ثَلَا أَنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ اللَّهُ عَمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَنْ عُمْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَعْمُرَ فَنَا النَّوْرِيَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَحُوهُ بَعْنَاهُ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَحُوهُ بَعْنَاهُ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُوهُ بَعْنَاهُ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عَمْرَ قَالَ سُفَيَانُ بْنُ عَمْلَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَعْمَرَعْنَدَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَضِحًا لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَعْمَرَعْنَدَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ يَعْمُرَعْنَدَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النّي صَلّى الله عَلَى عَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَعْمُرَعْنَدَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصُحَابِ النّي صَلّى الله عَلَى عَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ يَعْمُرَعْنَدَ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصُوعَ الْفَحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَبْرِهِمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفُوعِ الْفَحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَنْهِ وَسَلّمَ وَغَنْهُ وَالْمَالِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

وأجل ما يسبحه بعضهم على أحد الأقوال فى هذا خاصة (الرابعة والعشرون) أخبرنا المبارك أخبرنا طاهر حدثنا على بن عمر حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا وهير بن محد حدثنا الهشيم بن جميل حدثنا محمد بن مسلم عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فالت انما جعل الحصى ليحصى به التكبير بعد حصى الجماد قال على بن عمر حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا سعيد بن يحي الأموى حدثنا أبى حدثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبى أنيسة عن عمر بن مرة عن ابن لأبى سعيد الحدرى لأبى سعيد قال قلنا يارسول الله هذه الجمار التي يرى بها فى كل عام فتسحب انها تنقضى فقال ماتقبل منها ولو لا ذلك لرأيتها أمثال الجبال قال ابن العربى رضى الله عنه فلما وقفت عليها و رأيت عظم مايرى منها سألت عنها فقيل لى أن السيل يحملها فى كل عام فالذى صح من مايرى منها سألت عنها فقيل لى أن السيل يحملها فى كل عام فالذى صح من

الحُمْجُ وَلا يُجْزِي عَنْهُ ان جَاء بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ عَلَيْهَ الْحُبْحِ مِنْ قَابِلِ وَهُوْ قَوْلُ النَّوْرِي وَالشَّافِعِي وَالشَّافِعِي وَالشَّافِعِي وَالشَّافِعِي وَالشَّافِعِي وَالسَّعْقُ وَلَهُ وَالسَّعْقُ عَنْ بَكِيرٌ بْنِ عَطَاء نَحُو وَالْحَدِيثُ النَّوْرِي قَالَ وَسَمْعَتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمْعَتُ وَكِيعًا أَنَّهُ ذَكَرً هَذَا الْحَديثُ اللَّهُ وَكَرَّ هَذَا الْحَديثُ أَمُّ الْمَنَاسِكِ . وَرَشَى النَّ الْبِي عَمْرَ حَدَّيْنَ النَّهُ وَكُر هَذَا الْحَديثُ أَمُّ الْمَنَاسِكِ . وَرَشَى النَّ اللَّي عَمْرَ حَدَّيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّةُ اللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّ

ذلك أن منها مايرفع وقد تقبل ومنها والله أعلم مايدفعه السيل و يحمل تقبله الله منا برخمته (التاسعة والعشرون) هل يتظلل روت أم الحصين قالت حجبت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتي رمى جمرة العقبة خرجه أبو داود وغيره وقد أنكر أبو عرعلى من استظل راكبا وقال أضح لمن أصدقت له وما بلفنا أنه كرهه الا مالك واحمد وفيها أذن لنا ابن فضيل الدمشتى عن أبي بكر المالكي عن محمد ابن عبد الله عن صخر بن سليان عن ابن الاعرابي وأخبرنا القاضي أبو الحسين اجازة عن (١) عن ابن الاعرابي قال حدثنا ابراهيم بن حميد القاضي (٢) قال رأيت احمد بن المعذل الفقيه في يوم شديد الحر وهو صاح الشهس فقلت

<sup>(</sup>١) يباض بالأصل (٢) بياض بالأصل

أَيْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلَفَة حِينَ خَرَجَ الَى الصَّلَاة فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ فَهَلْ لَى مَنْ حَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ فَهَلْ لَى مَنْ حَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ فَهَلْ لَى مَنْ حَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ فَهَلْ لَى مَنْ حَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَقَفَى مَعَنَا حَتَى نَلْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة عَلَيْهُ وَلَلهُ مَا تَرَكُ يَنْ فَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة عَلَيْهُ وَلَهُ مَا تَرَكُ يَلْهُ عَلَيْهُ وَقَدْ وَقَفَى بَعَرَفَة عَلَيْهُ وَقَفَى اللهُ وَقَلْهُ اللهُ وَقَلْهُ اللهُ وَقَلْهُ اللهُ وَقَفَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ياأبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة فأنشأ يقول (ضحيت له كي استظل بظله اذا الظل أمسى في القيامة قالصا فواأسفا ان كان سعيك باطلا وواحسر تاان كان حجك ناقصا ) (السادسة والعشرون) جامه قوم كل يقول مااعتاده أمضيت قبل أحلق ذبحت قبل أن أرمى وقد اختلف الناس في ذلك فقال مالك ان حلق قبل أن يرمى فعليه دم وان حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه وقال صاحبا أبي حنيفة بمشله وقال أبو حنيفة والثورى عليه دم في الوجهين وقال الشافعي لاشيء عليه فيهما وهو الصحيح لأن النبي صلى القعليه وسلم رفع الحرج ولو لزم في ذلك شيء لينه لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فان وقع نسخا(١) كابيناه في أصول الفقه (السابعة والعشرون) وهو قوله آل البيت فطاف وهو طواف الافاضة و تقديمه في ذلك اليوم أجل لانه خروج عن العبادة وقضاء لها على رأى الاكثر لاسها وهو الحج الاكبركا بيناه في عن العبادة وقضاء لها على رأى الاكثر لاسها وهو الحج بفسادها وليس

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

﴿ إِلَّهُ مَا اللهُ عَلْهُ وَيَدِعَنَ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فَى تَقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّم فَى ثَقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَة وَأُمَّ حَبِيبَة وَأَسْمَا وَبِي بَكْر وَ الْفَصْل بْنِ عَبَّاسٍ وَمِرْثُ أَبُو كُرَيْبٍ وَأَمْ حَبِيبَة وَأَسْمَا وَبِي الْمَسْعُودِي عَنِ الْحَكَم عَنِ مِقْسَمٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ عَبَّاسٍ أَنْ عَبَاسٍ أَنْ عَبْاسٍ أَنْ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَبْاسِ أَنْ عَبْلَالُو كُولُولُولِ عَلَى الْمَاهُ عَلَيْمَ الْعَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَاهُ عَلَيْمَ عَنِ الْمُعْرِعِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْ

فيه أثر في القرآن و لا في السنة فان أخر الطواف الى آخر ذى الحجة قال الحسن يجزيه لانه أتى به في أشهر الحج فكان كما لو أتى به يوم النحر وليس بعد أيام الرمى يوم للحج وقد بيناه في الأحكام (التاسعة والعشرون) ثم أتى زمرم فشرب من يد العباس وقال لو لا أن يقبلكم (۱) الناس لنزعت أى لااستقيت بيدى وشربت ولكنى أخاف أن يحتج الناس بى فاسقو في حتى تكون الولاية لكم مستمرة صحيحة (الثامنة والعشرون) قال في الترجمة أبو عيسى والدعاء في دعاء عرفة حديث يعول عليه الا مرسل مالك عن طلحة بن عبد الله بن كريز أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وما ذكره ابن حبيب وغيره من المغفرة فيه والفضل لأهله أحاديث لا تساوى سماعها (الموفية ثلاثين) من غريب المسائل في هذا الباب أن رجلا يوم عرفة لو صلى الظهر و حديفة لا يجزيه ومتعلقه وهو أن هذا الوقت وهو الفراغ من الظهر في الجماعة جعل وقت العصر لا على معنى أنهما صلاتان جمعتا وهو

<sup>(</sup>١) مددا بالاصل

النَّبِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَ صَعْفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ لَا تَرْمُوا الْجَرْةَ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ ﴿ قَالَ إِوْعَيْنَتَى حَديثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَديثُ حَسَنْ صَعِيحُ وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدَيث عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ لَمْ يَرْوَا بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّعَفَةُ مر ٱلْمُزْدَلْفَة بِلَيْل يَصِيرُونَ الَى منَّى وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْم بَحَديث النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَا تَرْمُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْم في أَنْ يَرْمُوا بَلَيْلِ وَالْعَمَلُ عَلَى حَديثِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ ٱلْهُمْ لاَيرَ مُونَ وَهُوَقُولُ النُّورِيِّ وَالشَّافَعِي ﴿ وَمَلَابُوعَيْنَتُي حَديثُ أَبْنَ عَبَّاسَ بَعَثَنَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ فِي نَقْلِ حَديثُ صَحِيحٌ رُويَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَرَوَى شُعْبُهُ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَشَاشِ عَنْ عَطَا. عَن اَبْن عَبَّاسَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مَنْ جَمْعِبَلَيْلِ وَهَذَا حَدِيثٌ خَطَآ أَخْطَأ فيه مشَاشٌ وَزَادَ فيه عَن الْفَصْل بْن عَبَّاس وَرَوَى أَبْنُ جُرَيْجٍ وَغَـيْرُهُۥُ هذَا الْحَديثَ عَنْ عَطَاءَن أَبْ عَبَّاس وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه عَن الْفَضْل بن

أمر ثبت بخلاف القياس فترى على فيه الصورة قلنا ثبت لمعنى الرفق بالخلق فاذا صلى الظهر وحده وأدرك الرفق بالعصر لم يمنع منه لأنها واقعة بعدالفراغ من الظهر فى الحالين فان كان ذلك شرطا فقد وجد الشرط وان كان فقا فقد أدرك الرفق

عَبَّاسَ وَمَشَاشُ بَصِرَى رَوَى عَنْهُ شَعْبَةً

• باست مَا جَا. في رَمْي يَوْمِ النَّحْرِضُعَى · حَرِثْنَا عَلَى بْنُ خَشْرَم حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن أَنْ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلْكَ فَبَعْدَ زَوَال الشَّمْسِ ﴿ قَالَ اِوْعَلِيْنَتَى لَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى لَهَ ذَا ٱلْحَدِيثِ عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمُ أَنَّهُ لاَ يَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَال الشُّمْس مَا جَاءَ أَنَّ الْإِفَاضَةَ من جَمْع قَبْلَ طُلُوع الشَّمْس فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِرْشِ قُتِيبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالد الْأَحْرُ عَن الْأَعْسَ عَن الْحَكَم عَن مَقْسَم عن أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسَ قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ﴿ وَ وَ لَا بَوْعَلِيْنَتِي حَدِيثُ أَنْ عَبَّاس حَدِيثُ حَسَنَّ صحيحٌ وَ إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهليَّة يَنْتَظُرُونَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ ثُمَّ يُفيضُونَ مِرْشِ مَعْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمَعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون يُحَدِّثُ يَقُولُ كُنَّا وُقُوفًا بَحَمْع فَقَـالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ انَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشْرِقْ تَبِيرُ وَانَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَفَّاضَ عُمَرُ قَبْـلَ

طُلُوعِ السَّمْسِ ﴿ قَالَ إِنْ عَلِينَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٍ • باست مَاجَا. أن الجَارَ الِّي يُرْمَى بِهَا مَشْلُ حَصَا الْخَذَف مَرْثِ مُحَدُّ بِنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا بِنُجُرَيْجِ عَنْ أَبِي الْزِيَرْعَنْ جَابِرِ قَالَ رَأْيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَرْمَى الجَــَـارَ بمثل حَصًا الْحَذَف قالَ وَفِي البَّابِ عَنْ سُلِّمَانَ بَنْ عَمَرُو بِنْ الْأَحُوصَ عَنَّ \* أُمَّهُ وَهِيَ أَمْ جُنْدُبِ الْأَزْدِيَّةُ وَٱبْنِ عَبَّاسِ وَالْفَضْـلِ بْنِ عَبَّاسِ وَعَبْد الرَّحْن بْن عُمَّانَ المَّيميِّ وَعَبْد الرَّحْن بْن مُعَاذ ﴿ يَهَ لَ آبُوعِيْنَتِي هَٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي أُخْتَارَهُ أَهْلُ الْعَلْمُ أَنْ تَكُونَ الْجَمَارُ الَّتِي يُرْمَى بهَا مثلَ حَصَا الْخُذَف ﴿ لِمِنْ مَاجَاء فَى الرمى بُعد زَوال الشَّمس . مرَّث أَحمد بن الْحَمد بن الْحَمد بن المحمد عَبْدَةَ الضَّيُّ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا زِيَادُ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَـكَمَ عَن مُقْسَم عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمَى الجَمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَنَّا حَدِيثٌ حَسَنَّ

إِلَّ الْحَكَمُ الْجُهَارِ رَاكِبًا وَمَا الْحَكَمُ الْحُمَارِ الْحَبَاءَ مَا الْحَكَمُ الْحُمَدُ الْحَكَمَ عَنْ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمَ وَلَا الْحَجَابُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمَ وَلَا الْحَجَابُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمَ وَالْحَدَابُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمَ وَالْحَدَابُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمَ وَالْحَدَابُ عَنْ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمَ وَالْحَدَابُ عَنْ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمَ وَالْحَدَابُ عَنْ الْحَدَابُ عَلَيْكُوالُونُ الْحَدَابُ عَنْ عَلَيْكُوالُونُ الْحَدَابُ عَلَيْكُوالُونُ الْحَدَابُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ الْحَدَابُ عَلَيْكُوالُونُ الْحَدَابُ عَلَيْكُونُ الْحَدَابُ عَلَيْكُونُ الْحَدَابُ عَلَيْكُونُ الْحَدَابُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ الْحَدَابُ عَالَعُونُ الْحَدَابُ عَلَيْكُونُ الْحَدَالَابُ عَلَيْكُونُ الْحَدَابُ عَلْحُلُونُ الْحَدَابُ عَلَيْكُونُ الْحَدَابُ عَلَيْكُونُ ال

عَى أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكبًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِ وَقُدَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأُمِّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَمْرُو بْن الْأُحْوَص ﴿ قَالَ الْوَعْلِمَنِي حَديثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَديثُ حَسَنُ وَالْعَمَلُ عَلَّى هٰذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشَىَ الْىَ الجَمْــَارِ وَقَدُّ رُوىَ عَن أَبْنَ عُمَرَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ كَانَ يَشِي إِلَى الْجَمَارِ وَوَجَهُ هَذَا ا ۚ لَحَدِيثُ عَنَدَنَا أَنَّهُ رَكَبِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لَيُقْتَدِّي بِهِ فِي فَعْلِهِ وَكَالَا الْحَدِيثَيْنِ مُسْتَعْمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَرَثِنَ يُوسُفُ بِنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرُ عَنِ عَبْيِدُ اللَّهُ عَن نَافِعَ عَن أَبْنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَأَنَ إِذَا رَمَىالْجُمَارَ مَشَى الَيْهَاذَاهِبَا وَرَاجِعًا ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتَى هَٰذَا حَدَيْثُ حَسَنُ صحية وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَرَكُب يَوْمَ النَّحْر وَيَشْي فِي الْأَيَّامِ الَّتِي بَعْدَ يَوْمَ النَّحْرِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتَى وَكَأْنَ مَنْ قَالَ هَٰذَا إِنَّمَا أَرَادَ اتَّبَاعَ النَّهِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى فَعْلَهُ لَانَّهُ ۚ إِنْمَا رَوَى عَن الَّنبيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَكَبَ يَوْمَ النَّحْرِ حَيْثُ ذَهَبَ يَرْمَى الجُمَارَ وَلَا يَرْمَى يُومَ النَّحْرِ إِلَّا جَمْرَةَ ٱلْعَقَبَة

﴿ السَّبُ مَا جَاءً كَيْفَ تُرْمَى الْجِأَرُ · مِرْشَ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ﴿ وَمِنْ الْجِمْ الْجِمْ الْجِمْ الْج

حَدَّثَنَا وَكَيْعَ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودَيْ عَنْ جَامِعِ بْنَشَدَّاد أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بن يزَيد قالَ كَأَأَتَى عَبْدُ الله جَمْرَةَ العَقبَة اسْتَبْطَنَ الْوَادي وَاسْتَقَبَّلَ الْقَبْلَةَ وَجَعَلَ يَرْمِي أَلْجَرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنَ ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتِ يُكَبّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاة ثُمَّ قَالَ وَأَلَلَهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مِنْ هُمُنَا رَمَى الَّذِي أَنْزِلَت عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَة حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْمٌ عَنِ ٱلْمُسْعُودِي بَهَذَا الْاسْنَاد نَعْوَهُ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبْنِ عُمَرَ وَجَابر ﴿ قَالَ اِبُوعَيْنَتَى حَديثُ أَبْنِ مَسْعُود حَديثُ حَسَنْ صَحيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أهل العلم يَغْتَارُ ونَ أَنْ يرَ مَى الرَّجُلُ من بَطْن الْوَادي فَان رَمَى من بَطْن الْوَادي بَسَبْعِ حَصَيَاتٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةً وَقَدْرَخُصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ انْ لَمْ يُمكنهُ أَنْ يَرْمَى مَنْ بَطْنِ الْوَادِي رَمَى مَنْ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْـهِ وَانْ لَمْ يَكُنْ فَيَطْن الوَادى . وَرَشْ أَنْ عَلَّ الْجُهْضَمْ وَعَلَّى بْنُ خَشْرَم قَالًا حَدَّثَنَا عيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْد الله بْنِ أَلِي زِيَاد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّعَنْ عَائشَةَ عَنِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعلَ رَمْيُ الجُمَارِ وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة لَاقَامَة ذَكُرُ الله ﴿ قَالَ إِنْ عَلَيْنَتَى وَلَهَذَا حَدَيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ • الله ما جَالَ في كَرَاهية طَرْد النَّاس عند رَمَّ الجَارِ .

مَرْشَ أَحْدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّ ثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ أَيْنَ بِنِ نَابِلِ عَنْ قَدَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَأْيْتُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَرْمِي الْجَارُ عَلَى نَاقَةً لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا الَيْكَ اليَّكَ اليَّكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ نَاقَةً لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا الَيْكَ اليَّكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ صَدْبُ أَنْهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَدِيثُ حَسَنَ الْمَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى وَلَا الْمُوعِينَيْنَى حَدِيثُ قَدَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ حَديثُ حَسَنَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى وَلَا الْمُوعِينَ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَدِيثُ أَيْنَ اللهُ وَهُوَ حَدِيثُ أَيْنَ اللهِ وَهُو حَدِيثُ أَيْنَ اللهِ وَهُو ثَقَةٌ عَنْدًا أَهْلِ الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُو حَدِيثُ أَيْنَ اللهِ وَهُو ثَقَةٌ عَنْدًا أَهْلِ الْحَدِيثَ

﴿ بِالسَّبِ مَا جَا. فِي الْاشْتَرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ . مَرْشَا تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَعَرْنَا مَعَ النِّيِّ صَلَّى أَلَّهُ

#### باب الاشتراك في الهدى

قال ابن العربى رضى الله عنه اختصر أبو عيسى مسائل الهدى ولم يعرف اخراجها فرضى ربكم عن البخارى ومسلم ماأتقنهما ترتيبا وتنقيحا وتصحيحا وجميع ماذكر أبو عيسى منها أربعة أبو اب بعد الاشتراك باب الاشعار وتقليد الغنم واذا عطب و ركوب البدن ولو أنا فى عارضة معه لاستوعبنا القول بيد أن الاستيفاء قد وقع فى مكانه واستولى عليه فى مظانه من الاحكام والحديث (فاتحة) جعل الله الهدى قو ما للناس وسكا للدين وقربانا انى الله للذنب ومطية الى المحشر وقد روى الائمة عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة ثم ركب فأتى ذا الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة

عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةً قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَعَائِشَةً وَأَنْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتُى الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَعَائِشَةً وَأَنْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتُى حَدِيثُ جَسِنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلْذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ حَدِيثُ جَابِر حَديثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلْذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَغَيْرِهُم يَرَوْنَ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَة وَهُو قُولُ سَفْيَانَ النّوْرَى وَالشَّافِعِي وَأَحْمَد وَرُوى فَرَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة وَهُو قُولُ سَفْيَانَ النّوْرَى وَالشَّافِعِي وَأَحْمَد وَرُوى عَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة وَهُو قُولُ سَفْيَانَ النّوْرَى وَالشَّافِعِي وَأَحْمَد وَرُوى عَنْ النّبِي صَلّى الله عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة وَالْجُوورَ عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجُرُورَ عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة وَالْجُورَةِ وَلَا اللّهُ وَسَلّم أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة وَالْجُورُونَ الْمُ وَالْمُ الله عَنْ النّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة وَالْجُورُونَ الْمُ عَنْ النّه عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجُورُورَ وَالسّمَا عَنْ النّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ الْمَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة وَالْجُورُورَ وَالْمَالَةُ عَنْ سَبْعَة وَالْعَرْقِ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ اللّه الْمُؤْرِقُ وَالسّمَالَةُ الْمَالِمُ وَالْمُ الْمُؤْرِقُ وَلَالْونَ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُونَ الْمُ السَالَعُ اللّه وَالْمُ وَالْمُؤْلِهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ ا

سنامها الآيمن وسالت منها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج وروى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم يبعث بيدنه فيقيم خلالاعندنا وفى رواية ثم يبعث بها مع أبى ثم لم بجتنب شيئا عا يجتنب المحرم والعارضة فيه ان الاشعار والتقليد سنة وأنكره أبو حنيفة وقال انه مثلة ويروى ذلك عن ابراهيم النخعى لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما أشعر بها لئلا تنالها يد المشركين وقد كانوا يعظمونها و يجتنبونها فلما استقرا من الاسلام سقط ذلك وقد روى عن ابن عباس التخيير فيه والرخصة عن عائشة تركه فرجح أبو حنيفة الترك ولا مجهة المثلة وهي حرام وترك الندب أولى من اقتحام التحريم قلنا قد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعر في حجته والاسلام أعز ما كان رسول الله صلى القد عليه وسلم وأشعر في حجته والاسلام أعز ما كان اسلامية فان الناس اختلفوا في جهتها فقال مالك شعيرة من الجانب الايسر و و ي عنه الايمن و به قال الشافعي واحمد واسحاق وصاحبا أبى حنيفة

وقد روى عن ابن عمر أنه أشعرها فى الجانب الآيسر والآيمن والآول أشهر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل من بين المعبرين من جهة رأسها فيصيب من أحدهما الجانب الآيمن ومن الآخر الآيسرو لو صح هذا لحكان نفيسا من التأويل والترجيح أن الآيمن أسسن وأسنى (تركيب) ولو صح هذا بحوز تقليده فى الطريق بعد الاحرام كما روى أبو عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بدنة من قديد قال أبو عيسى وأصحه ابن عمر من فعله ومن المسائل الفارغة التقليد قبل الاشعار أو بعده (تركيب) قال مالك لا تقلد الغنم و رواه أبو حنيفة وقال الشافعي تقلد و به قال احمد واسحق وغيرهما وهذه سنة تفرد بها الاسود عن عائشة رواها أبو عيسى ولم يوه غيره عنها ولم يظهر فيها تقليد عن الصحابة والمعنى فيه أن الشاة ان فارقها مناحها لم تلبث ان تكون فريسة فالقلادة فيها قلادة الجدوى والبعير لا يفترس الماغاف عليه من الخارب والقلائد حماية له و رأيت كثيرا مناصحاب الشاهى

وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ الْمُنْ عَنْ هَالِيْ عَنْ الْمُعَلِّةِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ وَأَشْعَرَ الْمُدَى فِي الشَّقَ الْمُنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُسُورِ بْنِ الْمُعَرَبُ الْمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُسُورِ بْنِ الْمُعَرِبُ الْمُنْ عَلَيْنِ وَأَسُورِ اللهِ عَنْ الْمُسُورِ بْنِ عَلَيْ مَنْ الله وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُسُورِ بْنِ عَنْ الله وَلَيْ الله وَفِي الْبَابِ عَنِ المُسُورِ بْنِ عَنْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْنِ وَالْعَمْلُ عَلَيْ هَالله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْنِ الله وَلَيْ الله وَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ الله وَلَيْنِ وَالْعَمْلُ عَلَى هَا الله وَلَيْنَ الله وَلَيْنَا الله وَلَيْنَ الله وَلَيْنَا الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَا اللهُ وَلَيْنَالُ الله وَلَيْنَا الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالَ وَلَيْنَا الله وَلَيْنَالُ وَلَا الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ اللّه وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ اللّه وَلَا الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الللّه وَلِي الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ اللّه وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلِيْنَالِ وَلَيْنَالِ وَلِي اللّه وَلِي اللله وَلَيْنَالِ وَلَيْنَالِ اللّه وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ وَلَيْنَالِ وَلِي اللله وَلَيْنَالِ اللّه وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ الله وَلَيْنَالِ اللّه وَلِي الللللّه وَلَيْنَالِ وَلَيْنَالِ وَلَيْنَالِ وَلِي اللله وَلَيْنَالِ وَلِي الللّه وَلِي اللّه وَلِي اللله وَلِي اللّه وَلَا اللله وَلَيْنَا وَلِي اللله وَلِي اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَيْنَا اللله وَلْ

ينزع بنكتة حسنة وهو قوله ولا الهدى ولا القلائد معناه ولا الهدى ولا القلائد لأن القلائد بلا هدى ليست بشد ميرة فحقيقها أن تكون على الهدى وتقديرها ولا هدى مقلدا وهو حقيقة واعتضد مذهبنا بفعل ابن عمر وكان أعظم الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف من أخباره الطاهرة أكثر مما تعرف عائشة فذلك من تقليد الغنم عند عائشة خبرا وظنا حين اهدى غنما وابلا أن الكل قلدوا أما الآية محمولة على البدن وهي تختص بما يعظم في القلوب موفقة من البدنة دون الشاة كالاشعار وهذا المعنى أولى بالاعتبار (تركيب) واما ركوب الهدى فقال أبو حنيفة لا يركب وقال الشافعي يركب وقال مالك يركب للضرورة فان استراح نزل وقال ابن القاسم اذا ركبا لم ينزل وان استراح والاصل في ذلك الحديث الصحيح خرجه أنو عيسى والامامان فقد أباح ركوبها مطلقا من غير ذكر ضرورة ولا أمر وقد أخبرنا المبارك عن عبدالجبار أخبرنا أبو الحسين من المذهب حدثنا ابن احد بن عبدالله ن احد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله بن احد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله بن احد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله بن احد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله بن المدرن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله بن المدرن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله بن المدرن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى المدرن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى المدرن حنبل قال أخبر نا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى المدرن حنبل قال أخبر نا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج الحبرى المدرن حنبل قال أخبر نا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج الحبر به المدرن حدثا المدرن حدثا يحيى بن سعيد عن ابن جريج الحبر المدرن حدث المدرن حدر المدرن حدث المدرن حدث المدرن حداله المدرن حدرنا الميارك المدرن حداله المدرن حدر المدرن حدر المدرن حدرنا المدرن حدرنا المدرن حدرنا المدرن حدرنا المدرن حدرنا الميار الميار

أَصَحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَرُوْنَ الْإَشْعَارَ وَهُوَ قُولُ النَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالَ سَمْعْتُ يُوسُفَ نَ عَيْسَى يَقُولُ سَمْعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ حِينَ رَوَى هَـذَا الْحَدِيثَ قَالَ لاَ تَنْظُرُوا الَى قَوْلِ المَّهُ وَكُمْ بِدَعَةٌ قَالَ وَسَمَمْتُ أَبَا السَّائِبِ اللَّهِ وَلَيْ الرَّأْيِ فَيْهُ اللَّهُ السَّائِبِ يَقُولُ كُنَّا عَنْدَ وَكِيعٍ فَقَالَ لرَجُل عَنْدَهُ مِنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ أَشْمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَهُ مِنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ أَشْمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَهُ مَنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ أَشْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ أَبُو حَنِيقَةً هُو مَثْلَةً قَالَ الرَّجُلُ فَانَهُ قَدْ رُوىَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ أَبُو حَنِيقَةً هُو مَثْلَةً قَالَ الرَّجُلُ فَانَهُ قَدْ رُوىَ عَنْ

عن ابن الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجد ظهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجدظهرا خرجه مسلم وقد قال الله سبحانه لكم فيها منافع الى أجل مسمي ثم محليا الى البيت العتيق فاذرب بالانتفاع بها بعد ما صارت شعيرة وتعلق أصحاب ألى حنيفة بالآية قالوا ان الله نص فى الانتفاع بالبدن الى أجل مسمى قبل المحل والاجل قبل المحل ضرورة فالاجل ان بجعلها بدنة والمحل أن تبلغ مكة والمنفعة التى جاء بها القرآن قبل بلوغها الآجل وهو كونها بدنة وقد بينا ذلك فى مسائل الحلاف وكلام النبى صلى الله عليه وسلم قد قطع العذر وجوزائر كوب وقال للمراجع فيه و يلك اركبا فمن راجع فى ذلك فالويل له والويل كلمة عذاب والويل كلمة حزن و لولا قول النبى صلى الله عليه وسلم والويل كلمة عذاب والويل كلمة حزن و لولا قول النبى صلى الله عليه وسلم انى عاهدت ربى أى رجل لعنته أوسببته فاجعل ذلك عليه وسلم ما أمره الكان هذا الرجل قدهلك عله بان النبى صلى الله عليه وسلم ما أمره

إِبْرَ اهِيمُ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْاشْعَارَ مَثْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ وَكِيعَا غَضَبَ غَضَباً شَديدًا وَقَالَ أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ وَتَقُولُ قَالَ ابْرَاهِيمُ مَا أَخَفْكُ بِأَنْ يَحْبَسَ ثُمَّ لَا تَخْرُجَ حَتَى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا

﴿ الْمَيْ الْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْإِنْ عَمْرَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عَمْرَ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عَمْرَ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عَمْرَ أَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عَمْرَ أَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عَمْرَ أَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَرِيْتُ عَمْرِيْتُ اللَّهُ عَرَيْتُ عَمْرِيْتُ اللَّهُ عَرَيْتُ عَمْرِيْتُ اللّهُ عَرَيْتُ اللَّهُ عَرِيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّ

ر كوبها الا بعد علمه بانها بدنة ففي ايراجعه لولا الجهالة والحرمان (تركيب) فان عطب الهدى فقد روى أبو عيسى حديث ناجية بنت كعب صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له انحرها واغمس نعليها فى دمها وخل بينها و بين الناس يأ كلونها وكذلك روى أبو عيسى أيضا عن ابن عباس فى حديث ذؤيب ابن قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معه بيدنة وقال له مثل ذلك وزاد و لا تأكل منها أنت و لا أحد من أهل رفقتك شيئا قال ابن العربى رضى الله عنه كانت هدايا النبى صلى الله عليه وسلم تطوعا و لا خلاف فى أن هدى النطوع اذا بلغ بحله كانت (١) هدايا النبى صلى الله عليه وسلم أكل منه صاحبه وتصدق بباقيه وقد نحر النبى صلى الله عليه وسلم بدنة وأمر من أكل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها ليكون أكل جزأ من كل واحدة منها فان عطبت قبل محله فلا يأكل منه صاحبه و لا وكيله و زاد فى حديث ذؤيب و لا أحد من أهل رفقته وذلك

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

لَاَنْعِرْ أَنُهُ مِنْ حَدِيثِ النَّورِيُ اللَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ الْمَيَانِ وَرُوى عَنْ فَافِعِ أَنْ الْبَ عُمَرَ الشَّرَى مِنْ قُدَيد ﴿ قَلْ الْبُوعِيْنَتَى وَهَٰذَا أَصَحُ فَافَعِ أَنْ الْبَ عُمَرَ الشَّرَى مِنْ قُدَيد ﴿ قَلْدِي الْمُقْيِمِ . عَرَضْ قَتْيَبَةُ حَدَّثَنَا الْمُدَى الْمُقْيِمِ . عَرَضْ قَتْيَبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَلْ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد اللَّيْثُ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد هَمْ مَا اللَّيْثُ عَنْ عَالَشَةً أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد هَمْ مَا اللَّيْثُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَالَشَةً أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد هَمْ مَا اللَّيْ عَنْ عَالَشَةً أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد هَمْ وَلَمْ يَرْدُكُ شَيْئًا مِنَ الثَيابِ هَذَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَرُكُ شَيْئًا مِنَ الثَيابِ هَا فَالْهُ عَلَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَدْ بَعْضِ هَا كَالِهُ عَلَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَدْ بَعْضِ

نفي النهمة وقطعا الذريعة وهكذا قال فقهاء الأمصار الأو زاعى والشافعى وأبو حنيفة واحمد واسحق انه يجزى عنه ويخلى ببن الناس وبينه (تركيب) قال أبو عيسى فان أكل منه فقد اختلف العلماء فيه هل يغرم بمقدار ماأكل أو يتصدق به لانه القدر الذى اختلف فيه أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا القاضى أبو الطيب الطبرى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا ابو هريرة محمد بن حمزة أخبرنا احمد بن عبد الرحمن أبو زيد أخبرنا محمد بن مصعب حدثنا الأو زاعى عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسم قال من أهدى تطوعا ثم عطبت نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسم قال من أهدى تطوعا ثم عطبت فان شاء أبدل وان شاء أكل وان كان نذرا فليبدل وحديث ناجية وذؤيب أصح (تركيب) فأما الاشتراك في الحدي فتابت من طرق كثيرة وأباه مالك فلما غلبت أصحابه الأحاديث قالوا هذا في التطوع والانصاف في المسألة أب الاشتراك لم يرد في الحديث الا في هدى التطوع خمل الواجب عنيه تعد في القياس وان كان فيه شبه الالحاق ولكن رأى

أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِنَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدَى وَهُو يُرِيدُ الْحَبَّ لَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءَ مَنَ الْقَلْمِ الْعَلْمِ إِنَا قَلْدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَدْ التَّيَابِ وَالطِّيبِ حَتَّى يُحْرِمَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِنَا قَلْدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى الْحُرْمِ

﴿ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَالَشَهُ مَنْ أَلْلَهُ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائشَةً قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مالك أن ذلك رخصة فوقف على موضعها والتطوع ليس فى معنى الواجب فلم يلحق به بيد أنه بقى ههنا أمران (أحدهما) أن الترمذى روى أخبرنا اسحق عن منصور أخبرنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأو زاعى عن يحيى ابن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال ذبح رسول القصلي الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه فى حجة الو داع بقرة بينهن قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال ان الوليد بن مسلم لم يسمعه من الأو زاعى اذ لم يقل حدثنا وانما أخذه عن يوسف بن السفر وهو ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث (الثانى) ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن أز واجه فى عمر تهن ولم يصح خكر التفصيل أما أنه ورد مطلقا أنه نحر عن أز واجه وأشرك بينهن ولم يصح ذكر أن ذلك كان على هدى العمرة والكن الحديث مطلق و لم يذكر غيره فدل على ان ذلك كان عنها بالدليل لا بنص الذكر وقد ذكر أبو عيسى حديث على ان ذلك كان عنها بالدليل لا بنص الذكر وقد ذكر أبو عيسى حديث على ان

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

كُلِّهَا غَنَّا ثُمَّ لاَ يُحْرِم ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى ۚ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيمَ وَالْعَسَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى اللهِ عَنْدَ الْعَلْمِ مِنْ أَضَابِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَضَابِ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَضَابُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ مِنْ أَضَابِ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ مِنْ أَضَابُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْعَامِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

﴿ إِسْحَقَ الْمُمَدَافِي حَدَّمَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلْمَانَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ أَنُ إِسْحَقَ الْمُمَدَافِي حَدَّمَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلْمَانَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُرَاعِيِّ صَاحِبِ بَدْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ عَنْ نَاجِيةَ الْخُرَاعِيِّ صَاحِبِ بَدْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْهَا وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَطَب مِنَ الْبُدُنِ قَالَ الْحَرْهَا ثُمَّ اعْمَل عَلْمَ اللهُ وَيَه الله اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

النبي صلى الله عليه وسلم أشرك فى الأضحية فى سفر بين أصحابه البقرة سبعة وقيل عشرة وهو حسن غريب وقد استوفيناها فى مسائل الخلاف (تركيب) الهدى أصله واحد فى الواجب والتطوع وجامت السنة فى التطوع بالزيادة على الواحدوقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة ساقها معه زعم بعضهم أنه قصد بها سنى عمره وهى ثلاث وسنوذ سنة والله أعلم وما أظنه كذاك والله أعلم

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالُوا إِنْ أَكُلَ مَنْهُ شَيْئًا غَرِمَ بَقْدِرٍ مَأَ آكُلُ مُنَّه وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ اذَا أَ كَلَ مَنْ هَدَى التَّطَوُّع شَيْتًا فَقَدْ ضَمَنَ الَّذِي أَكَلَ \* بِالْسَبِ مَاجَاءَ فَى رُكُوبِ الْبَدَنَةُ . وَرَثِنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَّةً فَقَالَ لَهُ أَرْكُبُهَا فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ٱرْكُبُهَا وَيُحَكَ أَوْ وَيْلَكَ قَالَ وَقَى الْبَابِ عَنْ عَلَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِر عَلَى الْمُعَلِّمَةُ عَدِيثُ أَنْسَ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيحٌ وَقَدْ رَخُصَ قُومٌ مَن أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمْ فَى رُكُوبِ الْبَدَّنَة إِذَا أُحْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَآمُرُكُبُ مَالَمْ يَضْطَرُّ الَيْهَا • با عب مَاجَاء بأَى جَانب الرَّأْس يَدْدَأُ فِي الْخَلْق ، ورَثْنَ أَبُوعَمَّار

باب الحلاق والتقصير وباي الشقين يبدأ وحلق النساء

قال ابن العربى رحمه الله دعى النبى صلى الله عليه وسلم وكررالدعاء ودعا في آخر الحال للقصرين مرة واحدة وحلق أسه في حجة فدل ذلك على أن الحلق أفضل وقد قصر عنه معاوية بمشقص يعنى في عمرة فدل على جواز التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحق التقسير واختلف التقسير واختلف الناس في الحق التقسير واختلف الناس في التقسير واختلف ا

الْحُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ أَبْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ لَكَ رَمَى النَّبِي صَلَّى أَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُرْةَ فَعَرَ نُسُكَةً ثُمَّ نَاوَلَهَ الْخُرْقَةُ فَاعْطَاهُ أَباً طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ اللَّهُ شَقَّةً فَعَرَ نُسُكَةً ثُمَّ نَاوَلَهُ اللَّهُ سَقَّةً الْأَيْسِ فَلْقَةً فَاعْطَاهُ أَبا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَشَامِ نَعُوهُ ﴿ قَالَ النَّاسِ مَ عَرْشَىٰ أَبْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ نَعُوهُ ﴿ قَالَ الْوَعَيْنِيِّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ ضَعِيحٌ عَنْ هَامِ عَنْ أَبِي عَمْرَ قَالَ أَفِي وَالتَّقْصِيرِ مَ عَرْشَ فَتَيْهُ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَا فَقَةٌ عَنْ نَافِعِ عَنَ أَبِنِ عُمْرَ قَالَ خَلَقَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَا فَقَةٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمْرَ قَالَ خَلَقَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَا فَقَةٌ مَنْ فَافِع عَنْ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ خَلَقَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَا فَقَةٌ مَى اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَاقِقَةً اللّهُ عَنْ أَلَو اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلِهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُوا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

محظور فقال الشافعي وغيره هو اباحة محظور واختار مالك أنه نسك وهو الصحيح لآن الله تعالى امتن به فقال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم و مقصرين ودعا لهم الهي صلى الله عليه وسلم وهسندا يدل على أنه قربة لا اباحة وأيضا فانه فاضل بين المحلقين والمقصرين و لا تفاضل في الاباحة وانما التفاضل في الثواب أخبرنا المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن محمد أخبرنا أبو محمد ابن صاعد حدثنا ابراهيم بن يوسف الصير في حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي عظاء يعني يعقوب عن صعبة بنت شبة عن أم عثمان يعني بنت أبي سفيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير حدثنا عمر بن مخلد حدثنا محمد بن اسحق البنعاني حدثنا على النساء التقصير حدثنا هريم عن ليث عن ابن عمر في الإصلع يمر الموسى على رأسه من شعرها مثل السبابة و روى عن ابن عمر في الإصلع يمر الموسى على رأسه

مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ قَالَ أَنْ عُرَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ رَحَمَ اللهُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ قَالَ رَحْمَ اللهُ الْعَلَمَةِ الْبَابِ عَنِ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهَ عَنِ الْبَابِ عَنِ الْمَاسُوابِنَ أُمِّ الْحُصَيْنِ وَمَارِبَ وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي مَرْيَمَ وَحُبْشِي بْن جُنَادَة وَأَبِي هُرَيرٌ قَ فَ الْبَابِ عَنِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَانْ قَصَّرَ يَرَوْنَ أَنَّ ذَاكَ يَحْزِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَانْ قَصَّرَ يَرَوْنَ أَنَّ ذَاكَ يَحْزِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ

﴿ اللَّهِ مَا جَاءَ فَي كَرَاهِيةَ الْخَلْقِ للنَّسَاءِ مَرَثُنَا مُمَّدُ بُنُ مُوسَى الْخُرَشِي الْبَصْرِي حَدَّمَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينَ حَدَّمَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ مُوسَى الْخُرَشِي الْبَصْلَ اللهُ عَلْمُ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلاس بْنَ عَمْر وَعَنْ عَلَيْ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ خَلَق الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِرْسُ مُحَدِّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّيْنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَامَ عَنْ أَنْ تَعْلَى اللهُ عَلَيْ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ هَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَنْ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَدِيثُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ وَلَا الْمُعَلِيْكُمْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُؤْلِقُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُعْلَقُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَ

وقال الشافعي لايلزمه وان قال ان الحلاق نسك قال أبو حنيفة انه واجب لأنه فرض تعلق بالشعر فاذا أز العاد الى الأصل كما يمسح فى الوضوء وهذا بخلافه فان الفرض هناك تعلق بالشعر بالرأس وكله من شعر وجلد رأس وفى مسألة الحلاف تعلق بالشعر ولا شعر فافترقا

أَنَّ النِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَعْلَقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَة حَلْقًا وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَيْهَا التَّقْصيرَ المستحث مَا جَا. فيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ نَحَرَ قَبْ لَ أَنْ رَمْيَ حَرِّثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْمَخْزُومِي وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَاحَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَنْ عَيِيْنَةَ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدَالله بْنَ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَسَأَلَهُ آخَرُ فَقَالَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَى قَالَ ارْم وَلَا حَرَجَ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَلَى وَجَابِرِ وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَسَامَةَ بْنِ شُرَّيْكِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى حَدِيثُ عَبْدَ اللَّهُ بْنِ عَمْرُ و حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَىٰ هَنَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهُلِ الْعَلْمُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْدَ وَ إِسْحَقَ وَفَالَ بَعْضُ أَهْلِ العلم إِذَا قَدَّمَ نُسُكًّا قَبْلَ نُسُكَ فَعَلْيه دُمْ

• المِحْثِ مَا جَالَ فِي الطِّيبِ عَنْدَ الْاحْلَالُ قَبْلُ الزِّيَارَةِ • مَرْثُنَا

#### باب الطيب عند الاحلال

القاسم عن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت قال ابن العربي حديث صحيح وصح عن ابن عمر أن المحرم اذا

أُحَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي أَبْنَ زَادَانَعَنْ عَبْدَالرَّحْنَ أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ طَيِّبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَيِّبْتُ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي الْبَالِينِ بَطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي الْبَالِي عَنِ بْنِ عَبِّل ﴿ قَالَ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيْ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلَى وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ وَالْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْمُعْمِلُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلَمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُل

رمى جمرة العقبة حل له كل شيء الاالنساء والطيب حدثنا القاضي أبو الحسن على بن الحسن أخبرنا الحوفي أخبرنا النيسابوري أخبرنا النسائي أخبرنا اسحق ابن ابراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي الزهري عن سالم عن أبيه قال اذا رمى وحلق فقــد حل له كل شيء الا النساء والطيب قال سالم فكانت عائشة تقول حل له كل شي. الا النساء أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وأخبرنا أبو الحسن الآزدي أخبرنا طاهر الطبري أخبرنا الدار قطني أخبرنا على بن احمد بنالهشيم البزار أخبرنا على بن حرب أخبرنا أبو معاوية عن حجاج بن اراطة عنأبى بكر ابن عبد الله ابن ألى الجهم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رمى وحلق وذبح فقد حل له كل شيء الاالنساء وقد رواه أبو خالد الآحمر وعبد الرحيم عن حجاج عن أبي بكر بن عمر بن حزم والحجاج مضطرب قال أبرب العربي هذه مسألة مشكلة قديما اختلف السلف فيها على أربعة أقوال (الأول) أن من رمي الجمرة حل له كل شيء الا النساء والطيب ( الثاني )زاد مالك والصيد لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرموهذا بعدحرام (الثالث) قال عطاء الا النساء والصيد لان الطيب حل بفعل الني صلى الله عليه وسلم و بقى

وَغَيْرِهِمْ يَرُوْنَ أَنَّ الْمُحْرِمَ اذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَذَبَحَ وَحَلَقَ أَوْقَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ رَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ أَنَّهُ قَالَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ أَنَّهُ قَالَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْيَالِمُ الْيَالِمُ اللّهُ هَذَا مِنْ أَضْحَابِ النّبِيَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَة

﴿ اللَّهُ مَا جَاءَمَتَى تُقطعُ التّلْبَيةُ فِي الْحَجّ ، حَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَلَّا مِنْ عُمَّ ابْنَ عَبّاس عَنِ ابْنَ حَرَّ بْعِ عَنْ عَطّاء عَنِ أَبْنِ عَبّاس عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبّاس قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلّيه وَسَلّمَ مَنْ جَمّع اللّه مَنْ فَلَمْ يَزُلُ يُلَقِي حَتَى رَمَى أَجُمْرَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلّى وَ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْن مَسْعُود وَ أَبْن عَبّاسٍ ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْ وَابْنِ مَسْعُود وَ الْبَابِ عَنْ عَلّى وَ أَبْنِ مَسْعُود وَ الْفَاسِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلّى وَابْنِ مَسْعُود وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ وَ الْعَمْلُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَى عَلَيْ وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَى عَلَيْ وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَ

النساء والصيد على تحريمه ( الرابع ) النساء خاصة وهو فول الشافعي وهو حديث عائشة و هو الصحيح و به قالم ابن عباس وطاوس وعلقمة باب متى تقطع التلبية

ذكر أبو عيسى الحديث الصحيح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أردننى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبيني حتى رمى الجمرة قال ابن العربى قال الشافعي وأحمد واسحق والبغداديون من أصحاب مالك و روى عن مالك يقطع اذا راح الى الصلاة يوم عرفة وفى كتاب محمد

هَذَا عَنْدَ أَهُلِ الْعُلِّمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُم أَنَّ الْحَاجِ لَا يَقْطَعُ النَّلْبَيَةَ حَتَّى يَرْمَى الْجَرْةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّو أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَرَة مِرْشِ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا فَي الْمُعْمِرَة مِرْشِ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا فَي الْمُعْمِرة مِرْشِ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَنْ الْمُعْمِرة مِرْشِ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَنْ الْمُعْمِرة مِرْشِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَا عَل هُ مُنْ عَن أَبْن أَبِي لَيْلَي عَنْ عَطَاء عَن أَبْن عَبَّ اس يَوْ فَعُ الْحَديثَ أَنَّهُ كَانَ يُمسكُ عَن التَّلْبَية في الْعُمْرَة إَذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْد أَلَّهُ أَبْن عَمْرُو ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّ اسْ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا لَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمُرُ التَّلَّبِيَّةَ حَتَّى يَسْتَلَمَ الْحَجَر وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا انَّهُمَى إِلَى بَيُوت مَكَّةً قَطَع التَّلْبَيَّةَ وَالْعَمَلُ عَلَى حَديث النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَن أَبْن

قال اذا وقف وهذه كاما آراء وأصحها حديث الفضل المذكور ويقطع التلبية فى العمرة اذا استلم الحجركاروى أبو عيسى وهو أشبه بمن قال اذارأى بيوت مكة باب ما جاء فى طواف الزيارة بالليل

ذكر أبو عيسى حديث الزبير عن عائشة وابن عباس انالنبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة الى الليل و روى عبد الرزاق أخبرنا عبد الله وهو

عَبَّاسِ وَعَاتَشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ هِ تَهَالَ اِوْعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ في أَنْ يُوَخِّرَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ الى اللَّيْلِ وَاسْتَحَبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَزُورَ يُومَ النَّحْرِ وَوَسَّعْ بَعْضُهُمْ أَنْ يُؤخَرَ وَلَوْ الى آخِرِ أَيَّامٍ مِنِّى

﴿ لَمْ سَبِّ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الْأَبْطَحِ . مَرْشُ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ الْخَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْخَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى و روى حاتم بن اسماعيل أخبرنا جعفر بن محمد ابن على بن حسين عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فصلى الظهر بمكة فأتى على بنى عبد المطلب يسقون بزمزم فهذه ثلاث روايات مختلفة صحيحة و روى عن الترمذى أنه قال سألت محمدا هل سمع من ابن عباس وعائشة فقال ما سمعه من ابن عباس فصحيح وأما من عائشة ففيه نظر وقد قال مالك بلغنى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مراهقين فينفذون بحجهم والا يطوفون و لا يسعون ثم يقدمون منى فلا يفيضون منها الا آخر أيام التشريق فيأتون باب المسجد و يدخلون و يطوفون بالبيت و يسعون ثم بنصر فون وقد فيأتون باب المسجد و يدخلون و يطوفون بالبيت و يسعون ثم بنصر فون وقد بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا انها حائض يا رسول الله فقال وانها بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا انها حائض يا رسول الله فقال وانها

• المَّعْلَ مَنْ نَزِلَ الْأَبْطَحَ . وَرَثُنَ مُعَدِّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا فَي عَدْثَنَا

لحابستنا فقالوا يارسول الله انها زارت يوم النحرقال فلتنفر معكم و أما أنا فجيّت مراهقا من ذات عرق الى الموقف ليلة عرفة نصف الليل فاصبحت بهما و وقفت من الزوال يوم الجمعة سنة سبع وثمانين وأربعائة ثم دفعت بعمد غروب الشمس الى المزدلفة فبت بها ثم أصبحت فوقف بها الآمير حتى طلعت الشمس على قدح فلما عممت الجبال دفعنا فرمينا الجمرة وحلقت وذبحت للفدية كانت على ثم دخلت مكة و طفت و سعيت وصليت بها الظهر فياربنا تقبل منه انك أنت السميع العلم يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ هَسَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيه عَنْ عَالَشَةَ قَالَت إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ عَالَشَةَ قَالَت إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ أَنْ أَنْ أَنْ عَنْ هَمَا مِنْ عُرْوَةَ نَعُوهُ أَنْ عَنْ هَسَام بْن عُرُوة نَعُوهُ أَنْ عَنْ هَسَام بْن عُرُوة نَعُوهُ

إلى المحمل مَا جَالَ فِي حَبِّ الصَّبِي . وَرَثْنَا أَكُو مُعَادِينَ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَمَدٌ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ الْمُكُوفِيُّ حَدَّانَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ مُحَدِّد بْنِ اللهُ عَنْ مُحَدِّد بْنِ اللهُ عَنْ مُحَدِّد بْنِ اللهُ عَنْ عَمْد أَلله صَلَى الله صَلَى الله عَنْ عَبْد أَلله صَلَى الله صَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَبْد أَلله صَلَى الله صَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَبْد أَلله صَلَى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

### باب حج الصبي

ان الله بحكمته البالغة وارادته النافذة ألزم الخاق الابتلاء و جعله علامة على السعادة والشقاء خفف عنهم الأصر بأن اخر عنهم الأمر رالنهى حتى تنبعث لهم القوة و تكمل له أشرط المعرفة وفى أثناء ذلك وهبه من فضله أن جعله من مستحقى الثواب وأهله و لم يدرك ذلك بعقله فرفعت له امرأة صبيا لهما فقالت الهذا حبج قال لها نم ولك أجر وحبج السائب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أعوام تسعة وحج ابن عباس دون الحلم وهو تعمالى يكتب النوع الأول والثانى والثالث فى جملة الحاج و يثيبهم عليه و يشرفهم فعلا من الله و نعمة و الله عليم حكيم قال ابن العربى فاذا حبح بائصبى ان استطاع أن من الله و يطوف و يرمى و يسعى و يقوم بمناسك الحج فعلا علمها و ان لم يك يلى و يطوف و يرمى و يسعى و يقوم بمناسك الحج فعلا علمها و ان لم يك فى ذلك الحج رمى عنه و طيف به و لم يثبت حديث أنه يلي عن النساء فيتكلم عليه في ذلك الحج رمى عنه و طيف به و لم يثبت حديث أنه يلي عن النساء فيتكلم عليه

عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَتَ يَارَسُولَ ٱلله أَلْهَذَا حَبَّم قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَن أَن عَبَّاس حَديثُ جَارِ حَديثُ غَريبٌ مَرْثُ قَتْلِيةٌ حَدَّنَا حَاتُمُ بُنُ إِنْهُمِيلَ عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ وَأَنَا ٱبْنُ سَبْعِ سنينَ ﴿ قَالَ المُعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيثُ مِرْشِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا قَرَعَة بْنُ سُو يد البَّاهِ لَي عَنْ مُحَدَّ بْنِ الْمُنْكَدر عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله عَن الَّنِّي صَالَى الله عَلْيـه وَسَــلَّم نَحُوهُ يَعْنَى حَدَيْثَ مُحَمَّد بْن طَريف ﴿ قَ ٓ اَهِ عَلَيْنَيْ وَقَدْرُونَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ الْمُنْكِدِر عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلْيه وَسَّلَم مُرْسَلًا وَقُد أَجَمَع أَهُل الْعَلَم أَن الصِّي آذَا خَبَّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَعَلَيْهِ الْحَبِّمِ اذَا أَدْرَكَ لَا يُحْزى، عَنْهُ تلكَ الْحَبَّةُ عَنْ حَبَّة الْأَسلام وَ كُذَلِكُ ٱلمُّمُلُوكُ اذَا حَبِّم فِي رَقِّه ثُمُّ أَعَتَقَ فَعَلَيهِ ٱلحَبْمِ آذَا وَجَد سَبِيلًا وَلَا يُجزى عَنْهُ مَا جَبَّ فِي حَالَ رِقِّهِ وَهُوَ قَوْ لُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وأحمد وإسحق

\* السبت مرش مُحَدُّ بنُ إسمعيلَ الْوَاسطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نَمَيْدِ

عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارِ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا اذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلِي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصَّبْيَانِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ الصَّبْيَانِ هَ قَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

﴿ السَّبْ وَالْمَيْتِ مَا جَاءَ فِي الْحَبِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيْتِ مِرْثُنَا أَنْ مُرَيْعِ أَخْرَنِي أَنْ شِهَابٍ أَحْدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّ ثَنَا أَنْ جُرَيْعٍ أَخْرَنِي أَنْ شِهَابٍ

# باب الحج عن الشيخ الكبير والميت

وذكر أبو عيسى حديث الخنعمية وهو صحيح فى الحج عن الشيخ الكبير وهو باب كبير وأصل عظيم واختلف فيه الاحاديث فالذى تحصل منها خمسة (الاول) حديث ابن عباس عن انفضل أخيه انامرأة من خنعم قالت يارسول الله ان أبى أدركته فريضه الله فى الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوى على ظهر البعير قال حجى عنه الثانى وحديث ابن عباس عن حصين بن عوف أن رجلا قال يارسول الله أبى شيخ كبير وعليه حجة الاسلام ولا يستطيع أن يركب الا معروضا في الرى قال حج عن أبيك (الثالث) حديث بريدة جامت المرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ان أمى ماتت ولم تحج افا حج عنها قال نعم حجى عنها (الرابع) حديث أبى رزين العقيلي انه أتى النبى صلى الله عليه وسلم حجى عنها وسلم

قَالَ حَدَّنَى سُلْيَانُ بُنُ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ أَنْ أَمْرَأَةً مِنْ خَثْعَمِ قَالَتْ يَارَسُولَ الله انْ أَبِي أَدْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ الله فِي الْفَرْ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى الْمَحَةِ وَهُوَ شَيْخَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوْى عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَنْ عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَنْ عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَنْ عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَنْ عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَرُونَى عَنْ ابْنِ عَلَى طَهِرِ اللهِ عَنْ حُصَانِ الْفَضْلِ الْعَقْلِ وَسُودَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَ أَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُصَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ حُصَانِ الْفَضْلِ بْنَ عَبَاسٍ عَنْ حُصَانِ فَالْ وَقِي الْبَابِ عَنْ مُن صَعِيحَ وَرُوى عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ عَنْ حُصَانِ فَضَلِ الْعَنْ الْمَاسِ عَنْ حُصَانِ فَي الْبَعْ عَبَاسٍ عَنْ حُصَانِ فَالْهَ وَلَى الْمُؤْكِلِ وَمُ الْمُ عَنْ حُصَانِ فَالْمَ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالَعُولَ عَلَى الْمَاسِ عَنْ حُصَانِ فَالْمَ عَنْ عَنْ عَلَى الْمُ الْمَعْمِ وَالْمُ وَى عَنِ أَنْ عَبَاسٍ عَنْ حُصَانِ فَالْمَ عَنْ عُلَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَنْ عُلَالِ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِ عَلَى عَلَى الْمَالِ عَنْ عُلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَ

فقال ان أبى شيخ كبر لايستطيع الحج ولاوالعمرة ولاالظعن قال حج عن أيبك واعتمر حدثنا على ابن بشر حدثنا عيسى بن شزان حدثنا اسماعيل بن نصر حدثنا عباد بن راشد حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك اس رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال هلك أبى ولم يحج قال أرأيت لو أن على أبيك دينا فقضيته عنه أيتقبل منه قال نعم قال فاحجج عنه قال أخبرنا القاضى المجاملى أبو أمية الطرسبوسى حدثنا أبو خالد الاموى حدثنا أبو سعد البقال عن عطاء ابن أبى رياح عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما من السهاء وكتب عند الله برا و فى رواية و كان له فضل عشر حجج وأخبرنا القاضى أبو الحسن القرافى أخبرنا النسائى أخبرنا عبد الله المرافى أخبرنا النيسابورى أخبرنا النسائى أخبرنا عبد الله عن عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لتى قوما فقال من أنتم قالوا المسلمون قالوا من أنتحال رسول الله قال فأخرجت امرأة صبيا من أنتم قالوا المسلمون قالوا من أنتحال رسول الله قال فأخرجت امرأة صبيا

أَنْ عَوْفَ الْمُرْنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَنْ سَنَانَ بْنِ عَبْدَاللهِ الْجُهَنِّيِّ عَنْ عَبَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَالًمْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَالًمْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَالًمْ عَنْ النَّي عَنْ هَذِهِ الرَّوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَنْ هَذِهِ الرِّوايَاتِ فَقَالَ أَصَحْ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ مَارَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَن

من الحجفة فقالت ألهذا حج قال نعم و لك أجر قال ابن العربي وهذا أصــل متفق عليه خارج عن القاعدة المعهدة في الشريعة في أنه ليس للانسان الإماسعي رفقًا من الله في استدراك مافرط للمر. بولد وتقبلته جمياعة بأنه واجب على الأنبياء وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وجملة الأمر و تفصيله أرب الشافعي يقول مع غيره أن المقصود الذي له المال يلزمه أن يحج عنه وليس في هـذا الحديث وأمثاله دليل على ذلك انما فيه الحض على برالآباء وصلة القر ابة باهداء الحسنات اليهم هــذا ظاهر لفظه و باطنه فأما توجه هذا الفرض على ذمته أو ماله فلا والاحاديث كلها عليهم على ما بيناه فى مسائل الخلاف والله أعلم (التفات) وقد بينا في كتاب الصوم كيف يصامعن أبوى الميت وهي أربعـة معان الصلاة والصدقة والصيام والحج فأما الصلاة فلاخلاف فها انها لاينوب فها احد عن أحد وأما الصدقة فلاخلاف فى دخول النيابة فها والحج كذلك على تفصيل فهما وأما الصيام فاختلفوا فيــــه كما قدمناه في كتابه ولمــا دخل العوض في الصيام من الاطعام كان للنيابة العوض مدخل فيـه من وجه وقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن سلمان الشيباني عن يزيدبن الأصم عن ابن عباسَ أرن رجلاسألرسولالله صلى الله عليه وسلم فقال أفاحج عن والدى قال نعم الله مرده خيرا لم يزده شرا واعترض بعضبم على هذا الحديث في

الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسَ سَمَعُهُ مِنَ الْفَصْلِ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الَّذِي شَمَّهُ مِنْهُ هِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الَّذِي شَمَعُهُ مِنْهُ هِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَالَعُونَ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُو

السند والمعنى أما في السند فلا ينفرد عبد الرزاق به عن الثوري دون أصحابه وهذا كثير فى الروايات وهوأيضا لايضر وكثيرا يكون الحديث عند الرجل فلا يحدث به الا واحدا ولولا التطويل لسردنا عليـك أمثلة واما فى المعنى فقال ان هذا لايصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لايأمر بما لاينفع وليس فى قوله أن لم يزده خيراً لم يزده شرا قطع على أنه لا ينفع أنما فيه عدم القطع فىالنفع به لأن للانتفاع شروط كثيرة منها خلوص النية وهذا ونحوه هو الذي أوجب أن يكون تحت الرجاء فالله أعلم وأما الحج ففيه التصريح حدثنا أبوبكر محمد الوليـد حدثنا أبو على التسترى وأخبرنا أبو الحسن على بن سعيدالمقبرى قالا حدثنــا القاضي أبو عمر الهاشمي أخبرنا اللولوي وأخبرنا محمد بن عمــار واخبرنا عبدالله بن الوليد أخبرنا ابن حنيف أخبرنا محمد بن عبد الرزاق قال أخبرنا أبو داود (١) عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و.ـــلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة قال أخ لى أو قريب لى قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة وقد رواه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فسمى الرجل نبشة ثم رجع فرواه عن أبي شبرمة وهو الاصح وحسن بن عمارة متروك ولم يذكر

<sup>(</sup>١) يباض بالأصل

هُدَا الْبَابِ غَيْرُ حَديث وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ وَبِهِ يَقُولُ الثُّورِيُ وَابْنُ الْمَبَارَكِ وَالشَّافِعِيْ وَأَخَذُ وَإِسْحَقُ يَرَوْنَ أَنْ يَحَجَّ عَنِ الْمَيِّ وَقَالَ مَالِكَ انَا أَوْصَى وَالشَّافِعِيْ وَأَخَذُ وَإِسْحَقُ يَرَوْنَ أَنْ يَحَجَّ عَنِ الْمَيِّ وَقَالَ مَالِكَ انَا أَوْصَى أَنْ يَحَجَّ عَنْهُ حَجَّ عَنْهُ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْحَيِّ الْمَاكِ انَا كَانَ كَبِيرًا أَنْ يَحْجَ عَنْهُ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْحَيِّ الْمَافِي الْمَاكِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• السُّمَانُهُ . مَرْشُنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ الْعُقَيْلِي أَنْهُ أَتَى عَن الْعُقَيْلِي أَنْهُ أَتَى الْعُقَيْلِي أَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَ

نبشة غيرمفلسا جازت النيابة فى الحج مطلقا للا جنى أو للا خ فا حرى أن تكون بين الابن والاب لما بينهما من وكيد الحرمة ولزيم البر والصلة و الله أعلم

النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ انَّ أَبِي شَيْخَ كَبِيرُ لاَ يَسْتَطِيعُ الْخَجْ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمْرُ ﴿ قَالَ الْعُمْرَةَ عَنِ النِّي صَلَى اللهُ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَدِيثِ أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ وَأَبُورَ زِينِ الْعُقَيْلُ اللهُ لَيْ اللهُ ال

أَلَّ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَدِّ الْمُعَدِّ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَدِّ الْمُعَلِّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَدِّ الْمُعَدِّ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَدِّ الْمُعَدِّ الْحَجَاجِ عَنْ مُحَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَلِّعِ عَنْ مُحَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَانِي عَدْ الْمُعَدِّ الْمُعَانِي عَلْمُ اللَّهُ الْمُعَدِّ الْمُعْدِ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعْمِدِ اللَّهُ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ عَنْ مُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ عَنْ مُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعْدِ الْمُعْمِ الْمُعَدِّ عَنْ الْمُعَدِّ عَنْ الْمُعَدِّ عَنْ مُعَدِّ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَانِي الْمُعْمَلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ ال

## أبواب العمرة

ذكر أبو عيسى فيها سبعة أبواب (فأول الأبواب) وجوب العمرة وهذا لفظ البخارى لأنه براها واجبة وهو الصحيح فانه ليس فى سقوطها أثر يعول عليه ولا يدرك ذلك من طريق المعنى كما تناوله علماؤنا وانما المشهد فيها الآثار قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقد بينا ذلك فى كتاب الأحكام وأخبرنا المبارك بن عبد الجبار حدثنا طاهر بن عبد الله أخبرنا الدارقطنى أخبرنا المباعيل أخبرنا محد أبو على الصفار وأبو بكر احمد بن محمد بن موسى ابن حامد صاحب بيت المبال قالا حدثنا محمد بن عبد الله المنادى حدثنا يونس ابن عمد حدثنا معتمر بن سايمان عن أبيه عن يحيى بن معمر قال قلت لابن عمر يا عبد الرحمن أن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال عندنا منهم أحد قلت لاقال فأبلغهم عنى اذا لقيتهم ابن عمر براء الى الله منكم وأنتم منه براء سمعت عمر بن فأبلغهم عنى اذا لقيتهم ابن عمر براء الى الله منكم وأنتم منه براء سمعت عمر بن

أَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةُ الْمَا الْحَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةُ الْمَا الْحَابُ وَعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيتُ وَهُوَ قُولُ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا الْعُمْرَةُ لَيْسَتْ بَوَاجِبَة وَكَانَ يُقَالُ هُمَا حَجَّانِ الْحَجْ الْأَكْبَرُ يَوْمَ النَّحْ وَالْحَبُ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَكَانَ يُقَالُ الْمَا عَجَّانِ الْحَجْ الْأَكْبَرُ يَوْمَ النَّحْ وَالْحَبُ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَكَانَ يُقَالُ اللهُ عَلَى النَّحْ وَالْحَبُ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَقَالَ السَّامِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ ال

الخطاب قال بينها نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس اذ جاء رجل ليس عليه سياء سفر وليس من أهل البله فخطى حتى و رد فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحلس أحدنا فى الصلاة ثم وضع يده على ركبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامحمد ما الاسلام قال الاسلام أن تشهدان لااله الا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان قال فان فعلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال صدقت وذكر باقى الحديث وذكر فى اخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالرجل فطلبناه فلم نعثر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالرجل فطلبناه فلم نعثر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قد أتانى قبل هذا مرتى هذه وما عرفته حتى ولى (الاسناد) صحيح ثابت أخرجه مسلم وأما حديث جابر وما عرفته حتى ولى (الاسناد) صحيح ثابت أخرجه مسلم وأما حديث جابر الذى ذكر أبو عيسى فالصحيح أنه موقوف من قول جابر وقد روى المارقطى وغيره عن ابن عباس أن الحج الاكبر يوم النحر والحج الاصغر العمرة

وَهُوَ ضَعِيْفَ لَاَتَفُومُ بِمثْلِهِ الْحُجَّةُ وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يُوجُبُهَا ﴿ قَلَ اَبُوعَيْنَتَى كُلَّهُ كَلاَمُ الشَّافِعَيِّ

إِلَا اللّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادَ عَنْ مُجَاهِدَ عَنِ أَبْنِ عَبْدَةَ الضّبِّيْ حَدَّثَنَا زِيادُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادَ عَنْ مُجَاهِدَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى عَبْدِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمَابِ عَنْ النّبِي صَلَّى عَنْ سُرَاقَةً بْنِ مَالِكُ بْنِ جُعْشَمٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ عَنْ سُرَاقَةً بْنِ مَالِكُ بْنِ جُعْشَمٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ

وأسنده عمر بن حزم فى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن بلفظه وقد تعلق على وأنا بالحديث الصحيح الذى ذكره أبو عيسى أيضا دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها فيه سقط وجوبها قلنا لو كان المراد هذا لسقط فعلها رأسا وانما المعنى فيه ان العمرة دخلت فى زمان الحج الى يوم القيامة ردا على العرب الذين كانوا يرون العمرة فى الحجمن أفحر الفجو رفحكم الله بدخو لهامعه فى زمان الحج من أفحر الفجو رفكم الله بدخولها معه فى مكانه العمرة فى أفر الفجو رفكم الله بدخولها معه فى أبد الذى كانه وهذا بديع وليس فى فضل العمرة حديث يعول عليه الاالذى ذكره أبو عيسى فى ان ابن عمر كان يراها واجبة رواه عن الدار قطنى وأحرم من بيت المقدس واما حديثه فى العمرة من والجعرانة فليس ان الاحرام بالعمرة من الحل والجعرانة آخر الحرم وأول الحل وكذلك التنعيم وكذلك عرفة عند العلم وأما اعتماده فى ذى القعدة متى اعتمر فليبين بذلك فسخ ما كانت العرب عليه من تحريم العمرة فى أشهر الحج وفسخه وأما عمرته فى رجب فهى احدى رواياته التى أنكرت عائشة عليه قالت ما اعتمر قط رسول الله صلى

أَنَّهُمْ الْحُبْ وَهَكَذَا فَسَرُهُ الشَّافِيُّ وَأَحَدُ وَاسْحَقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحُديثِ أَنَّهُمْ الْحُبْ وَمَعْنَى هَذَا الْحُديثِ أَنَّهُم الْحُبْ وَلَا الْحَبْ فَلَا جَاءَ الْاسْلِامُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلَيْةِ كَانُوا لَا يَعْتَمُ وَنَ فَى أَشْهُم الْحُبْ فَلَا جَاءَ الْاسْلاَمُ وَخَصَ النِّبُي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِم فَى ظَلْكَ فَقَالَ دَخَلَت الْعُمْرَةُ فَى الْحَبِّ وَلَا يَعْمَ النَّبِي صَلَّى الله عَنى لا بَالْمُمْرَة فَى أَشْهُم الْحَبِّ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَة وَعَشْرٌ مِنْ ذَى الْحُبِّ الله عَنى لا بَالْعُمْرَة وَفَى أَنْهُم الْحَبِّ الله عَلَيْهِ وَالله وَدُو الْقَعْدَة وَذُو الْحَبِّ وَالْحَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَعَيْرِهُمْ وَاحْد مَنْ اهل العَلْم مِنْ أَصَحابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَغَيْرِهُمْ عَنْ وَاحْد مَنْ اهل العَلْم مِنْ أَصَحابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَغَيْرِهُمْ عَنْ وَاحْد مَنْ اهل العَلْم مِنْ أَصَحابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَغَيْرِهُمْ عَنْ وَاحْد مَنْ اهل العَلْم مِنْ أَصَحابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَغَيْرِهُمْ وَغَيْرِهُمْ وَعَيْرِهُمْ وَاحِد مَنْ اهل العَلْم مِنْ أَصَحابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَغَيْرِهُمْ أَنْهُ وَالْحَد وَنُ الْفَاهُ عَلَيْه وَسَلَم وَغَيْرِهُمْ وَغَيْرِهُمْ وَاحِد مَنْ اهل العَلْم مِنْ أَصَحابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَغَيْرِهُمْ الله عَيْلُكُ وَاحْدِ وَاحْد مَنْ اهْلُ الْعَلْم مِنْ أَصَحابِ النَّيِّ صَلَى الله عَلْه وَسَلَم وَعَيْرِهُمْ الْعَالَمُ وَاحِد وَاحْد وَالْوَاحِدُ وَاحْد وَاحْمُ وَاحْد وَاحْد وَاحْد وَاحْد وَاحْد وَاحْد وَاحْد وَاحْد وَاحْدُ وَاحْد وَاحْدُوا الْعَدُوا وَاحْد وَاحْد وَاحْد وَاحْدُوا وَاحْد وَاحْد وَاحْدُوا وَاحْدُوا وَاحْدُوا وَاحْد وَاحْدُوا وَاحْد وَاحْد وَاحْد وَاحْ

الله عليه وسلم قى رجب وصدقه وحفظت اعتمر وسول الله صلى الله عليه وسلم عر تيرنى ذى القعدة وعرة فى شوال وعرة فى حجته و كذلك انكاره عليه أن يكون نزول الإبطح سنة وابما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه وأما حديث العمرة فى رمضان فصحيح مليح فضل من الله ونعمة أدر كت العمرة منزلة الحج باضهام رمضان البها قال أبو غيسى سألت عمدا عن حديث أبى اسحق عن الآسود بن يزيد هذا فقال هو مضطرب قال و رواه عبد الرزاق عن الأو زاعى عن يحيى بن أبى كثير عن معقل عن أمه قالت قلت يارسول الله أبى أربد الحج فعجز جمل فقال اعتمرى فى رمضان قال ابن العربى رضى الله عنه وقد روى فيه تعدل حجة معى رواه أبو داود وصحيح

• المست مَا ذُكرَ في فَضْلِ الْعُمْرَة · مِرْشِ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا الْمُعْرَةِ · مِرْشِنَ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ شَمَى عَرْفِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ ۖ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةَ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَبّ ٱلْمَرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ أَلَّا الْجَنَّةَ ﴿ قَالَ إِنِّ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيح \* المُعْمَدُ مَا جَالَ فَى العُمْرَة مِنَ التَّنْعِيمِ . مَرَثُنَ يَعْمِي بْنُ مُوسَى وَأَنْ أَبِي عَمْرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيِيْنَةً عَنْ عَمْرُو بِن دينَارِ عَنْ عَمْرُو أَنْ أُوسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنَ أَبِي بَكُرِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى إِلَيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ أَنِي بَكْرِ أَنْ يُعْمِرَ عَاتَشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ \* قَالَ الْوَعَلِينَيُ هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَعِيحٌ ﴿ لِمِ مِنْ مَا جَالَ فِي الْعُمْرَة مِنَ الْجُعْرَانَة . مَرْشُ مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَ بِنُ سَعِيد عَن أَنْ جُرَيْحِ عَنْ مُزَاحِم بْنِ أَبِي مُزَاحِم عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ مُحَرِّشُ الْـكَدْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ خَرَجَ مِنَ الْجِهْرَ انَهَ كَيْلًا مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ مَكَّة لَيْلًا فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَن لَيْلته فَأَصْبَحَ بِالْجُعْرَ اَنَةَ كَبَائِتِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغُدَ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِ فَ حَتَّى جَاءً مَعَ الطُّرِيقِ طَرِيقِ جَمْع بِبَطْنِ سَرِفَ فَنْ أَجْلِ ذَاكَ خَفِيت

عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ قَلَ البُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُ لَحَرَّشِ الْـكُعْتِي عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَيُقَالُ جَا مَعَ الطَّرِيقَ مَوْصُولٌ

 المحمد مَا جَالَ فَي عُمَرَةَ رَجِب . مَرْشِنِ أَبُوكُر يب حَدْثَنَا يَحْيَ بِنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنْ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ جَبِيبٍ بِن أَبِي ثَابِت عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُتَلَ أَبِنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرِ أَعْتَمَرَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي رَجَبِ فَقَالَتْ عَائشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا وَهُوَ مَعَهُ تَعْنَى أَبْنَ عُمَرَ وَمَا أَعْتَمَرَ فَي شَهْرٍ رَجَبٍ قَطُّ ن قَالَ إِوْعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ سَمِعْتُ مُحَدًّا يَقُولُ حَبِيبُ بِنُ أَنِي تَابِتَ لَمْ يَسْمَعُ مِن عُرُوةً بن الْزَبِير . وَرَثْنَ أَحْمَدُ بنُ مَنَع حَدَّثَنَا الْحَسَن بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا شَيْبِانُ عَن مَنْصُور عَن بُجَاهِد عَن ابْن عُمرَ أَنَّ الَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَرَ أُرْبِعًا احْدَاهُن في رَجَب \* قَالَ الْوَعَلِيْنَيُ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرَيبٌ \* العَبَّاسُ بُنُ مُعَدة ، مِرْثِ الْعَبَّاسُ بُنُ مُعَد الدُّورِي حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ هُوَ السَّلُولَى الْـكُوفَى عَنْ اسْرَائيلَ

عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنْ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَرَ فِي فَي الْبَابِ عَنِ أَنْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَرَ فِي الْبَابِ عَنِ أَنْ فَي الْقَعْدَةِ ﴿ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَنْنِ عَبِيْكُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ

• باست مَاجَادَ في عُمْرَة رَمَضَانَ . وَرَثُنَا نَصُر بُنُ عَلَيْ حَدَّنَا أَبُو أَحْمَدَ الزِيْرِي حَدَّنَا اسْرَائِيلُ عَن أَبِي اسْحَقَ عَن الأَسْوَد أَبْنِ بَزِيدَ عَنِ أَبْنِ أُمِّ مَعْقَلِ عَنِ أُمِّ مَعْقِلِ عَنِ النِّيِّ صَلَى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالَ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ وَجَابِر وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسَ وَوَهْب بْن خَنْبَشْ ﴿ قَالَ بَوْعَلِمْنَى ۗ وَ يُقَالُ هَرَمُ بْنُ خُنْبَشِ قَالَ بَيَانٌ وَجَابِرٌ عَنِ السُّعَىٰ عَنْ وَهُب بْن خَنْبَشِ وَقَالَ دَاوُدُ الْأُودِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ هَرَم بن خَنْبَس وَوَهْبِ أَصَمْ وَحَديث أُمْ مَعْقُلُ حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهُ وَقَالَ احْمَدُو السَّحُقَّ قَدْ تَلَبَّت عَنِ النَّبِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدَلُ حَجَّةً قَالَ اسْحَقُ مَعْنَى هَذَا الْحَديث مثلُ مَارُويَ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَمَن هَرَأُ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ فَقَدْ قَرَأً ثُلُثُ الْقُرْآن ﴿ السَّحُقُ اللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ وَالْحَادَةُ مَا الْحَاجُ الْحَاجُ الْصَوَّافُ مَدَّانَا مَا الْحَجَاجُ الصَّوَّافُ حَدَّانَا مَا الْحَجَاجُ الصَّوَّافُ حَدَّانَا مَعْ الْحَجَاجُ الصَّوَّافُ حَدَّانَا مَعْ الْحَجَاجُ الصَّوَّافُ حَدَّانَا مَا الْحَجَاجُ الْحَجَاجُ الْحَوَّافُ مَا اللَّهَ عَلَى الْحَجَّاجُ اللَّهِ عَلَى الْحَجَاجُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُوا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

## باب من كسر أوعرج

قال ابن العربى رضى الله عنه بقال عرج الرجل يعرج اذا غمر من شيء أصابه وعرج يعرج اذا صار أعرجا وقيل عرج يعرج أشد العرجين اذا لم يكن خلقة و يقول فيه أيضا عرج ذكره أبو دريد ذكر حديث الحجاج ابن عمر كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال عكرمة فذكرت الذي سمعت منه لإبي هريرة وابن عباس فقالا صدق الحديث صحيح ثابت واختلف الناس في تأويله على ثلاثة أقوال (الاول) قاله جماعة من السلف وأبو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق وهو قول علمائنا لا يحله الاالطواف بالبيت (الثاني) قال ابن مسعود يبعث بهدية و يواعده صاحبه ييوم نحره حل بعلني والدي عندي انه ان قدر أن يصل الى البيت فحله حل العمرة الطواف العربي الذي عندي انه ان قدر أن يصل الى البيت فحله حل العمرة الطواف والسعى حتى يقضي وان لم يقدر لطول مرضه وبعد داره حل في موضعه و كارب بمنزلة العدو وقد بينا أدلة القرائن في الاحكام و افته أعدلم و باب الاشتراط في حديث ضباعة يقوى هذا فانه قال لها النبي صلى الله غليه وسلم الاشتراط في حديث ضباعة يقوى هذا فانه قال لها النبي صلى الله غليه وسلم

السَّحْقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيْ عَنِ الْخَجَّاجِ مِثْلَهُ وَالْمُوتُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيْ عَنِ الْخَجَّاجِ مِثْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

﴿ عَلَيْهِ عَنْ عَلْمِ مَا اللَّهِ عَنْ عَلْمِ مَا اللَّهِ عَنْ عَلْمَ اللَّهِ الْحَدَيثَ عَنْ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ عَبْدَ اللّه بْنُ رَافِعِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدَ اللّه بْنُ رَافِعِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدَ اللّه بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدَ اللّه بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدَ اللّه بْنُ رَافِعِ وَحَجَّاحُ ثَقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ اللّه الْحَدِيثَ وَحَجَّاحُ ثَقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ اللّه الْحَدِيثَ وَحَجَّاحُ ثَقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ اللّه الْحَدِيثَ وَسَمْعَتُ مَعَمَّدَ اللّه بْنُ رَافِعِ وَحَجَّاحُ ثَقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ اللّهُ الْحَدِيثَ وَسَمْعَتُ مُعَمِّدًا عَبْدَ اللّه بْنِ رَافِعِ وَحَجَّاحُ ثَقَةٌ بْنَ سَلاّمِ الْحَدِيثَ وَسَمْعَتُ مُعَمِّدًا أَيْقُولُ وَوَايَةُ مَعْمَرَ وَمُعَاوِيَةً بْنِ سَلاّمِ أَفِي اللّهِ عَنْ عَلْمِ اللّهُ عَنْ عَلْمِ اللّهُ عَنْ رَافِعِ عَنِ الْحَجَّاحُ بْنِ عَمْرِو أَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهُ بْنِ رَافِعِ عَنِ الْحَجَّاحُ بْنِ عَمْرِو الْمَ عَنْ الْحَجَّاحُ بْنِ عَمْرُو اللّهِ عَنْ الْحَجَّاحُ بْنِ عَمْرُو اللّهُ عَنْ رَافِعِ عَنِ الْحَجَّاحُ بْنِ عَمْرُو اللّهِ عَنْ الْحَجَّاحُ بْنِ عَمْرُو الْمَا أَلِي اللّهِ عَنْ الْحَجَّاحُ بْنِ عَمْرُو اللّهُ عَنْ رَافِعِ عَنِ الْحَجَّاحُ بْنِ عَمْرُو اللّهُ عَنْ وَالْعَامِ عَنْ الْحَجَاحُ بْنِ عَمْرُو اللّهِ عَنْ الْحَجْوَاحُ بْنِ عَمْرُو اللّهُ عَنْ وَالْعَامُ الْعَلَامُ الْحَدَامُ الْحَلْمَ عَنْ الْحَدَامُ الْعَلَامُ الْحَدَامُ الْمَا الْحَدَامُ الْعَلَامُ الْحَدَامُ الْحَدْمَ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْعُومُ الْحَدْمُ الْعَلَامُ الْمُوالِمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدُومُ الْحَدْمُ الْعُولِ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ

قولى اللهم ومحلى من الأرض حيث حبستنى ومن يقل بذلك دون الشرط يستغنى عنه ومن لا يقول بهذا فلا ينفعه الشرط عنده فصار فى المسألتين ثلاثة أجوبة أحدها أن الشرط لا يحتاج اليه وأن الحكم كذلك الثانى أن الشرط ينفع وهو وسط الثالث أن الشرط لاينفع وهو اسقاط للاحاديث بألجملة وذلك عسر (فان قيل) ان كان ذلك ثابت من التحلل شرعا فما وانة الشرط وهذا متعلق الشافى وهو عسيرقال العراقيون من علما ثنالا ينفع مع عدم الشرط والعدو

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُوهُ

• المست مَا جَالَ في الاشتراط في الْحَجْ . مرفن زيادُ بنُ أَيْوِبَ الْبَغْدَادِي حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ عَوَّام عَنْ هَلَال بن خَبَّاب عَنْ عَكْرِمَةَ عَنَ أَنْ عَبَّاسَ أَنْ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ الله انَّى أَرْيِدُ الحُجَّ افَأَشْتَرَطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَبِيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبِيْكَ لَبَيْكَ مَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي قَالَ وَف البَابِ عَنْ جَابِر وَأَسْمَاءَ بنت أَنى بَكْر وَعَائشَةَ ﴿ وَكَالَوُعَلِمَتُمْ حَديثُ أَنْ عَبَّاسِ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ يَرُوْنَ الْاشْتَرَاطَ فِي الْحَبِّ وَيَقُولُونَ ان أَشْتَرَطَ فَعَرَضَ لَهُ حَرَضَ أَوْ عُذْرُ فَلَهُ أَنْ يَحَلُّ وَيَخْرُجُ مِنْ احْرَامِهِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقّ وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْاشْتَرَاطَ فِي الْحَجِّ وَقَالُوا ۚ إِنْ الشَّـتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجُ مِنْ أَحْرَامِهِ وَيَرُونَهُ كُنْ لَمْ يَشْتَرُطُ

 • قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ

• المست مَاجَا. في أَلَرْأَة تَعيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَة . مَدْمِن تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيه عَنْ عَاتْشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ ذَكَرَ تُكرَ سُلَو لَ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ أَن صَفَّية بنتَ حَيَّ حَاضَتْ في أَيَّام مَنَّى فَقَالَ أَحَابِسَـ ثَنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَـا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اذًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبْن عُمَرَ وَأَبْن عَبَّاس \* قَالَ الْوَعْلَيْنَيْ حَدِيثُ عَاتَشَة حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ اذَا طَافَتْ طَوَ افَ الزِّيَارَة ثُمَّ حَاضَتْ فَانَّهَا تَنْفُرُ وَلَيْسَ عَلْهَاشَى وَهُوَقُولُ الثَّوَرِي وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ . وَرَشْنِ أَبُو عَمَّارِ حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ أَلله بِنْ عُمْرَ عَنْ نَافِع عَن أَبْن عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اخرَ عَهْده بِالْبَيْتِ الَّا الْحَيْضَ وَرَخَّصَ لَمُنَّ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتِي حَدِيثُ أَبْنِ عُمَرَ حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ • المَّنَ مَا جَادَمَا تَقْضَى الْحَايْضُ مِنَ الْنَاسِكَ . مَرْمِنْ عَلَى الْمَاسِكَ . مَرْمِنْ عَلَى أَبْنُ حُجْرِ أُخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ جَأَبِرُ وَهُوْ أَبْنُ بِزَ يِدَا لِجُعْفِي عَنْ عَبَدُ الرَّحْنَ

أَنِ الْأَسُود عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ حَضْتُ فَأَمْرَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّمَا الْأَالطُّو افَ بِالْبَيْتِ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَيْ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديث عند أَهْلِ العلْمِ أَنَّ الْحَايْضَ تَقْضَى الْمَنَاسَكَ كُلَّهَا مَا خَلَا الطُّوافَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ رُوىَ هَذَا الْخَدِيثُ عَنْ عَائَشَةَ مَنْغَيْرِ هٰذَا الْوَجْهُ أَيْضًا . مَرْثُ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مَرُوالُ بْنُ شُجَاع الْجَزَرَيْ عَنْ خُصَيْفَ عَنْ عَكْرِمَةً وَمُجَاهِد وَعَطَاء عَن ابْنُ عَبَّاس رَفَعَ الْجَديثَ الْي رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ النَّفَسَاءَ وَالْجَائْضَ تَغْتَسَلُ وَتَحْرِمُ وَتُقْضَى الْمُنَاسَكَ كُلُّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْتُمْ الْمَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْشَ نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْكُوفَى حَدَّثَنَا ٱلْحَارِي عَنِ الْحَجَاجِ بْن أَرْطَأَةً مَن عَبد الْلَكُ بن الْمُغيرَة عَن عَبْد الرَّحْن بن السَّلَالَى عَن عَمرو أَنْ أُوسَ عَنِ الْخُرِثُ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَوْسَ قَالَ سَمَعْتُ النَّيُّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَبِّم هٰذَا البَّيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخُرُ عَهْده بِالْبَيْت فَقَالَ لَهُ عُمَرُ خَرَرْتَ مَنْ يَدَيْكَ سَمَعْتَ هَٰذَا مِنْ رَسُولُ ٱللهِ صَــلَّى ٱللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ قَالَ وَفِي أَلَبَابِ عَنِ أَبِنِ عَبَاسِ ﴿ قَالَ بَوْعَلَيْنَى حَدَيثُ الْحُرِثُ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ أَوْسَ حَدَيثُ غَرِيْب وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةً مِثْلَ هَذَا وَقَدْ خُولِفَ الْحَجَّاجُ فِي بَعْض هَذَا الْاسْنَاد

﴿ لَا اللَّهُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحدًا • مَرْشَنَا أَبْنُ عَمَر حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن أَلَحُجَّاجِ عَن أَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيه وَسَـَّلُمْ قَرَنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهَا طَوَافًا وَاحَدًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبْنِ عَبَّاسِ ﴿ يَهَا لَا بُوعَيْنَتُي حَديثُ جَابِرِ حَديثُ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعَلْمِ مَن أَصْحَاب النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ قَالُوا الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافاً وَاحَدًا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مَنْ أَصَّحَابٍ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَطُوفُ طَوَ افَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ وَهُو قَوْلُ الثُّورِي وَأَهْلِ الْكُوفَة . وَرَثْنَ خَلاُّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عُبَيْد الله بْن عُمَرَ عَنْ نَافِع عَن أَبْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْخَجِّ وَالْعُمْرَةَ أَجْزَأُهُ طَوَاف

وَاحِدُ وَسَعَى وَاحِدُ عِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَيِعًا ﴿ قَالَابُوعَلِيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوِرْدِي عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بِنَ عَمَرَ وَلَهْ ِوَقَدُهُ وَهُوَ أَصَحْ

 إِن مَا جَاءَ أَنْ يَكُثُ الْهُاجِرُ بَكَةً بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَانًا . مَرْشُ أَحْدُ بْنُ مَنيع حَدَّثَنَا سُفيَانُ بْنُ عَيِينَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بن حُيد سَمَعَ السَّاثِبَ بْنَ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْخَضْرَ مِّي يَعْنِي مَرْفُوعًا قَالَ يَمْكُثُ ٱلْمَاجِرُ بَعْدَ قَضَاء نُسُكُم بَكَةً ثَلَاثًا ﴿ تَهَ لَا يَوْعَلِيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صحيْح وَقْد رُوىَ مَن غَيْر هَذَا الْوَجْه بَهٰذَا الْاسْنَاد مَرْفُوعًا المُعْمَرة وَالْعُمْرة وَالْمُوالْعُمْرة وَالْعُمْرة وَالْمُعْمُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُوالْمُولْمُ مَرْثُ عَلَى بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا اللهميلُ بْنُ ابْرَاهِمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الَّنِّيُّصَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا قَفَلَ مَنْ غَزْوَةَ أَوْ حَجَّ أَق عُمْرَةً فَعَلَا فَدُ فَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا كُبُّ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا اللهِ الَّا أَلَلَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَسْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ آيبُونَ تَاثَبُونَ عَابِدُونَ سَايُحُونَ لَرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْـدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَأَنَسَ وَجَابِرِ وَقَالَ الْوَعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبْنُ عُمَرَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيثُ وَالْبَرَاءِ وَأَنْسَ وَجَابِرٍ اللهِ عَن

و السّافِع وَأَحْدَ وَ اللّهِ عَنْ الْمُوم بَهُوت في احْرَامه وَرَثُ ابْنُ أَنِ عُن ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي سَفَر فَرَأَى رَجُلًا قَدْ مَسَقَط مَن بَعيره فَوقَصَ فَاتَ وَهُو عُرْمٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلّمَ الْقَيامَة بُهِلُ أَوْ يُلَبِي هَ وَكَفّنُوهُ فِي قَوْيَيْهِ وَلاَ يُحَمّرُوا رَأْسَهُ فَإِنّهُ يُعْتُ وَالْعَمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِق وَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِق وَقُولُ اللهُ عَلَيْه وَالْمَاعِق وَقُولُ اللهُ عَلَيْه وَالْمَاعِق وَقُولُ اللهُ عَلَيْه وَالسّمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالسّمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالسّمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالسّمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسّمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالسّمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسّمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ

#### ماب ماجاء في المحرم يموت في احرامه

ذكر حديث المحرم الذي أمر ان يبقى عليه احرامه وأخبر أنه يبعث يلمي ولو علمنا ان احرام كل ميت باق وأنه يبعث يلمي لقلنا بمذهب الشافعي في بقاء حكم الاحرام على كل ميت محرم والنبي صلى الله عليه وسلم انما علل ابقاء حكم الاحرام عليه بما علم أنه يبعث وهو يلمي وهو أمر مغيب فلم يصح لنا أن نربط به حكما ظاهرا

أَحْرَامُهُ وَيُصَنَّعُ بِهِ كَمَا يُصَنَّعُ بِغَيْرِ ٱلْمُحْرِمِ

إِلَّ الْحَرْمِ يَشْتَكَى عَيْنَهُ فَيَضْمَدُهَا بِالصَّبْرِ مَ مَعْمَرِ أَيْوبَ بِنِ مُوسَى عَن أَيْوبَ بِنِ مُوسَى عَن أَيْدِهِ بِنِ وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ الله بِن مَعْمَرِ اشْتَكَى عَيْنَيْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَبْيَهِ بِن وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ الله بِن مَعْمَر اشْتَكَى عَيْنَيْهُ وَهُو مُحْرِمٌ فَنَيْهِ بِن وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْيْدِ الله بِن مَعْمَر اشْتَكَى عَيْنَيْهُ وَهُو مُحْرِمٌ فَنَالًا أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ اصْمَدْهَا بِالصَّبْرِ فَاتِي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بَنَ عَفَانَ يَقُولُ أَنْ بْنَ عَفَانَ يَدُكُرُهَا عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم يَقُولُ اصْمَدْهَا بِالصَّبْرِ فَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ عَلَى هَوَالْ اعْمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ فَقَالَ اعْدَا عَدْنَ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى هَدُولُ اصْمَدُهَا بِالصَّبْرِ فَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَدْدَا عِنْدَ أَهْلِ فَي فَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ

### في المحرم يشتكي عينيه يضمدها باالصبر

ذكر حديث نبيه بن وهب وصححه وضعفه البخارى وقد روى الترمذى عن أنس أن رجلا شكى الى النبى صلى الله عليه وسلمفقال أكتحل قال نعم وضعفه وقال لا يصح فى هذا الباب شى. ( والعارضة ) فيه ان المحرم ممنوع من الزينة والطيب وليس ممنوعا من التداوى بمالا طيب فيه وقال مالك فى المدونة اذا اكتحل المحرم افتدى وقال عبد الملك لافدية عليه و وجه قول مالك انه من الارفاه وذلك أيضا ذا الشعث الذى وضع لاجله الاحرام واختلف أصحابنا هلمنعت (1)النساء موجبة للفدية او يشبه وجوب الفدية لانه زينة محضه أعنى فأما التضميد بالصبر وسبل التداوى بمالا يدخل فى الارفاه ولا الزينة فلا شيء فيه محال

<sup>(</sup>١)مكذا بالاصل

الْعَلْمُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِدَوَا مِالَمْ يَكُنْ فِيهِ طِّيبٌ م المَّا مِنْ مَا جَالَ فَي أَلْحُرِمَ يَعْلَقُ رَأْسَهُ فَي اخْرَامُه مَّا عَلَيْهِ . مَرْضَ أَنْ أَى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ نُ عُينَةً عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِانَى وَأَنْ أَبِي نَجِيحٍ وَحُمَّيْدِ الْأَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن أَنِ أَنِي لَيْلَ عَن كُعْبِ مِن عُجْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّ بِهِ وَهُو مَا كُمَدُ بِيَةٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً وَهُوَ مُحْرَمٌ وَهُو يُوقَدُ تَحْتَ قَدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَتُوْذِيكَ هَوَ امْكَ هِـنَّهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ احْلَقْ وَٱطْعَمْ فَرَقَا بَيْنَ سَتَّة مَسَاكَينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُع أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام أَوْ ٱنْسُكْ نُسَيْكَةَ قَالَ ٱبْنُ أَبِي بَحِيحِ أَوْ ٱذْبَحْ شَاةً ﴿ قَالَ اَبُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَاب النِّي صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنَّ الْمُحْرَمَ إِنَّا حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبسَ مِنَ التَّيَابِ مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ تَطَيَّبَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بمثل مَا رُوىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إلى المنافق الرُّخْصَة الرِّعَاء أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا

الرخصة للرعاء في رميهم

أدخل أبو عيسى فى الباب حديث سـفيان أن يرموا يوما و يدعوا يوما

١٧١ - ترمذي - ٤)

وحديث مالك أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا بين يومين بعد يوم النحر يرمونه فى أحدهما وقال مالك ظننت أنه قال فى الأول منهما ثم يرمون يوم النفر قال أبو عيسى وهو أصح مر. حديث ابن عينة (العارضة) قال ابن العربى كلامه فى الموطأ غير محرر ورواية عبدالرزاق أحسن وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن مالك فقال أرخص للدعاء فى جمع رمى يومين فى يوم فرموا لذلك أو أخروه وقال بعض أصحابنا ومالك لا يرمى التقصير وليس كا قال لآن مالك اختلف فيه فقال مرة يقدم رمى يومين فى يوم وتارة قال يؤخر اليوم السابق ويرميه مع الثانى وقال بعضهم أرخص بعضهم أن يرمى ألرعاة بالليل وليس الحديث كذلك انما يرخص لهم أن يبيتوا على منى فى مواشيهم كما أرخص لارباب السقاية ان يبيتوا على منى فاذا جاءوا ان شاء مواشيهم كما أرخص لأرباب السقاية ان يبيتوا على منى فاذا جاءوا ان شاء الله ما رموا يومين فتعجلوا يومين كا يفعل من نفر وان شاء الله وان يقضوا يوما فى يوم فيرموا فى الثانى يومين كلاهما صحيح مدلول عليه فاما الرمى بالليل فيكون المراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون المراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون المراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون المراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون المراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون المراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع وى عن الزهرى فيكون الراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع ووى عن الناس فيمن

يُّومًا وَيَدَعُوا يَومًا وَهُوقُولُ الشَّافِيِّ حَرَثِنَ الْحَسَنُ بَنُ عَلِي الْخَلَالُ حَدَّثَهَا عَبُدُ اللهِ بَنُ أَبِي بَكُرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدُو بَنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخْصَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي البَّذُو بَنَ عَنْ عَرْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْبَعْرِ فَي الْبَيْرُ فَي الْبَيْرُ فَي أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ فَي أَخْدِهُمَا قَالَ مَالِكُ طَنَنْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ أَبِي بَكْرِ عَلَيْ أَبِي بَكْرِ عَلَيْ أَبِي بَكْرِ

الله عَد الصَّمد بن عَبد الوَارث حَدَّنَا أَبِي عَن أَبِيهِ عَن مُحَدّ بن إسْحَقَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَدّ بن إسْحَقَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَدّ بن إسْحَقَ عَن أَبِي السَّحَق عَن الْخُرث عَنْ عَلَى قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَن أَبِي السَّحَق عَن الْخُرث عَنْ عَلَى قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَن يَوْم الْحَجَ الْأَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ عَنْ الْحُرث عَنْ عَلَى قَالَ يَوْمُ النَّحْرِ عَنْ الْحُرث عَنْ عَلَى قَالَ يَوْمُ النَّحْرِ عَنْ عَلَى قَالَ يَوْمُ النَّحْر فَى قَالَ يَوْمُ النَّحْر فَى قَالَ يَوْمُ النَّحْر فَى قَالَ يَوْمُ النَّحْر فَى قَالَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ عَلَى الله عَلَى عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى

فاته الرمى بالنهار هل يرمى بالليل أو من الغدواختلف فيه قول علما ثنالاختلافهم في الاضاحى وقد بينا ذلك كله فى شرح الحديث والفقه والله أعلم الحج الاكبر

ذكر أبو عيسى حديث الحرث عن على مسندا وموقوفا أن يوم النحر الحج الأكبر وقال ان الموقوف أصح من المسند وحديث في طريقه الحرث لا يكون صحيحا وقف أو أسند و لسكن الحديث الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم النحر فقال أي يوم هذا فقالوا ألله ورسوله أعلم قال أليس يوم الحج الأكبر قالوا بلى وقال الله تعالى واذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله ولا خسلاف يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله ولا خسلاف الساملة في يوم النحر حتى اجتمعت الطائفةان الواقفة بعرفة والواقفة بالمزدلفة في منى فبذلك سمى به لأن الحج فيه خانمه وتمامه فان ابتداءه يوم الاحرام و واسطته يوم عرفة وتمامه يوم الرمى والافاضة و قد حققت ذلك في كتاب الأحكام

الْحديث الْأُولَ وَرَوَايَةُ الْنُ عَيْنَةَ مَوْقُونَ أَصَحْ مِنْ رَوَايَة مُحَدَّ بْنَ إِسْحَقَ عَنَ الْحُفَّاظِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنَ الْحُفَّاظِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنَ الْحُفَّاظِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنَ الْحُوثَ عَنْ عَلَى مَوْقُوفًا وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ عَنْ عَلَى مَوْقُوفًا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ عَنْ عَلَى مَوْقُوفًا

 إلى مَا جَالَ فَي اسْتَلَامِ الرُّكُنَيْنِ . وَرَثْنَ أَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء بن السَّائب عَن أَبن عَبيد بن عُمير عَن أَبيه أَنَّ أَنْ عَمَر كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَارَأَيْتُ أُحَدًّا مِنْ أَصْحَابِ النِّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَّا عَبْدِ الرَّحْنِ انْكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرَّكْنَين زِحَاماً مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَأَنَّى شَمَّعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةُ للْخَطَايَا وَسَمْعَتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بَهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعَنْقَ رَقَبَةَ وَسَمْعُتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى الَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطْبِينَةً وَكُتَبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ﴿ قَالَابِوَعِيْنَتَى وَرَوَى حَمَّادَ بْنُ زَيْد عَنْ عَطَاء بن السَّائِب عَن أَنْ عُبَيْد بن عُمَيْر عَن أَنْ عُمَرَ بَحُوهُ وَكَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ أَبِيه ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ

﴿ إِلَّ عَنْ عَطَاء بِنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسَ عَنِ أَبْنِ عَبَّسِ أَنِّ النِّيِ النِّي النِّي النَّي النَّي النَّي النَّي اللَّه عَلَيه وَسَلَم قَالَ الطَّوافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الاَّأَنَّ مُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الطَّوافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الاَّأَنَّ مُمْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الطَّوافُ حَوْلًا البَّيْتِ مِثْلُ الصَّلَاة اللَّه اللَّه مَنْ اللَّه عَنْ اللَّه اللَّه اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَلْ اللَّه اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَلَي اللَّه اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

﴿ الْمَسْوَدِ . مِرْضُ فَتَلْبَهُ عَنْ مَا جَاهَ فِي الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ . مِرْضُ فَتَلْبَهُ عَنْ جَرِيرِ عَن أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

#### باب الطواف بالبيت صلاة

ذكر حديث قتيسة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت مثل الصلاة الا انكم تشكلمون فيه فن تكلم فلا يشكلم الابخير وقد بينا وجوب الطهارة فى الطواف وهذا الحديث ان لم يفد كونه صلاة حقيقة فانه يفيد التسوية بينهما فى شرطها وهو الطهارة لانها عبادة تتعلق (١) فكان من شرطها الطهارة كالصلاة

<sup>(</sup>١) يباض بالاصل

السّبخي عَن سَعِيد بن جُبير عَن أَبْ عَمَر أَنْ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّبخي عَن سَعِيد بن جُبير عَن أَبْ عَمَر أَنْ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهَ عَنْ بِالزّيْتِ وَهُو مُحْرِمْ غَيْرِ الْمُقتَّتِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى الْمُقتَّتُ اللّهَ اللّه مِن حَديثِ الْمُطّيبُ ﴿ قَالَ ابُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ غَرِيبٌ لاَ نَعْرفُهُ الا مِن حَديثِ الْمُطّيبُ ﴿ قَالَ اللّهِ مِنْ سَعِيد بن جُبيرٍ وَقَدْ تَكُلّمَ يَحْيَ بن سَعِيد في فَرْقَد السّبخي وَرَوَى عَنْه النّاس

مَ الْمَثْنَ الْمُعْفَى عَرْضَ أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفَى حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةَ عَنْ هِشَامِ بْنِعُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَرَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاهِ زَمْزَمَ وَتُغْبِرُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ اللهُ مَنْ هَذَا الْوَجْه

وَاحِدُ قَالاَ حَدَّنَا السَّحْقُ بْنُ مَنِيعٍ وَمُعَدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسطَى الْمُعْنَى وَاحِدُ قَالاَ حَدَّنَى السَّعَ الْأَزْرَقُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعِ قَالَ قُلْتَ لأنسِ بْنِ مَالكَ حَدَّنِي بَشِي، عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى القَّرُوبِيةِ قَالَ بَنِي قَالَ الْفُرْ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ أَفَعْلَ كَا يَفْعَلُ وَسَلَّى النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ أَفَعْلَ كَا يَفْعَلُ وَسَلَّى الْفُرْ فَي عَلَى الْمُؤْرِي مَن اللَّهُ وَسَلَّى الْمُؤْرِي مِن اللَّهِ وَسَلَّى الْمُؤْرِي مِن اللَّهُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِى اللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

#### باب ماً. زمزم

عروة عن عائسة كانت تحمل ماء زمزم و تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله حسن غريب وقال ابن العربى أخبرنا المبارك أخبرناطاهر أخبرنا على حدثنا عمر بن الحسن بن على حدثنا محمد بن هشام بن على المروزى حدثنا محمد بن على بن حبيب الجارى و رى حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ألى نجيح عن مجاهد ابن عباس مان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ان شربته لتشنى شفاك الله وان شربته لتشبع اشبعك الله وان شربته لقطع ظمأك قطعه الله وهى هدمة جبريل وسقيا الله اسماعيل أخبرنا مارك أخبرنا الطبرى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا عباس مبارك أخبرنا الطبرى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا عباس

التقرعى حدثنا حفص بن عمر العربى حدثنى الحكم عن عكرمة قال كان ابن عباس اذا شرب من زمزم يقول اللهم انى اسألك علما نافعا و رزقا و اسعا وشفاء من كل داء و فى الصحيح ان أباذر أقام عليه أربعين ليلة حتى سمن وتكسرت عكن بطنه فلما أخبر النى صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

# ففرس

## الجزء الرابع من صحيح الامام الترمذي بشرح الامام ابن العربي

| and the second of the second o | صفحة |                                                    | صفحة                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| باب الترغيب في قيام رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲.   | كتاب الاعتكاف                                      | 4                                            |
| وما جا. فيه من الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | باب ما جا. في الاعتكاف                             | 4                                            |
| ابواب الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22   | باب ما جاء في ليلة القدر                           |                                              |
| باب ما جا. في حرمة مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77   | باب منه                                            | 1.                                           |
| باب ماجاه في ثو اب الحج والعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y0   | باب ما جا. في الصوم في الشتاء                      | 11                                           |
| باب ماجاء فالتغليظ في ترك الحبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44   | باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه                      | 14                                           |
| باب ما جاء في ايجاب الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **   | باب،ن أكل ثمخرج يريد سفرا                          | 14                                           |
| بالزاد والراحلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | باب ما جا. في تحفة الصائم                          | <b>)                                    </b> |
| باب ما جا. کم فرض الجیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79   | باب ما جاء في الفطر والاضحى                        | 1 €                                          |
| باب ما جاء كم حم الني صلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣.   | متی یکون                                           |                                              |
| عليه وسلم المنافعة المنافعة المنافعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | باب ما جا. في الاعتـكاف اذا                        | 10                                           |
| باب ما جاء کم اعتمر النبي صلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44   | خرج منه                                            |                                              |
| الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | بابالمعتكف يخرج لحاجته أمملا                       | 17.                                          |
| باب ما جاء من ای موضع احرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44   | باب ما جاء فی قیام شهر رمضان                       | 17                                           |
| الني صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | باب ما جا. في فضــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 19                                           |
| باب ما جاء متى احرم النبي صلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | فطر صائمـا                                         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                    |                                              |

#### مفحة

| - 1 |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| ļ   |  | وسلم | عليه | الله |

٣٦ باب ما جاء في افراد الحب

٣٨ باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة

٣٨ باب ما جا. في التمتع

٤١ باب ما جا. في التلية

٤٤ باب ماجا في فضل التلبية والنحر

٤٦ أباب ماجاه في رفع الصوت بالتلبية

٤٧ باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام

١٩ باب ما جاء في مواقيت الاحرام
 لامل الآفاق

اب ما جاء فيما لايجوز للمحرم
 لسب

اب ما جاء في لبس السراو يل
 والحفين للحرماذا لم يجد الازار
 والنعلن

۸۰ باب ما جا. فی الذی یحرم وعلیه
 قیص أوجبة

٣٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب

٦٩ باب ما جا. في الحجامة للمحرم

٧١ بالسماجا. في كر اهية تزويج المحرم

٧٧ بأب ما جاء في الرخصة في ذلك

٧٤ باب ماجاء في أكل الصيد للمحرم
 ٧٨ باب ماجاء في كراهية لحم الصيد
 للمحرم

اصفحة

۸۲ باب ماجاء في صيد البحر للمحرم ۸۶ باب ماجاء في الضبع يصبها المحرم

۸۵ باب ماجاء فی الاغتسال لدخول مکه

۸۲ باب ما جاء فی دخول النبی صلی
 الله علیه وسلم مکه من أعلاها
 وخروجه من أسفلها

۸۶ باب ما جاء فی دخول النبی صلی
 الله علیه وسلم مکه نهار ا

۸۷ باب ما جاء فی کراهیـة رفع الیت الیدن عند رؤ بة البیت

٨٧ باب ما جا. كيف الطواف

۹۰ باب ما جاء فی الرمل من الحجر
 الی الحجر

۹۰ باب ما جاء فی استلام الحجر
 والرکن الیمانی دون ما سواهما

۱۹ باب ما جاء أن النبي صلى الله
 عليه وسلم طاف مضطبعا

۹۱ باب ما جاء فی تقبیل الحجر
 ۹۶ باب ما جاء فی آنه پیدا بالصفا

#### سفحة

- قبل المروة
- ۹۶ باب ما جاء فی السعی بین الصفا
   والمروة
- ٩٧ باب ما جاء في الطواف راكبا
- ٩٨ باب ما جاء في فضل الطواف
- ۹۸ باب ماجاء فی الصلاةبعد العصر
   وبعد الصبح لمن يطوف
- ۹۹ باب ما جاء ما يقرأ في ركعتى
   الطواف
- ۱۰۰ باب ما جاء فی کراهیة الطواف
   عریانا
  - ١٠٢ باب ما جا. في دخول الكعية
- ١٠٣ باب ماجا. في الصلاة في الكعبة
  - ١٠٤ باب ما جاء في كسر الكعبة
- ١٠٥ باب ما جا. في الصلاة في الحجر
- ۱۰۷ باب ما جاء فی فضــــــل الحجر الاسود والرکن والمقام
- ۱۰۹ باب ما جاء فی الخروج الی منی والمقام بها
- ۱۱۱ باب ما جاء أن منى مناخ من سبق
- ۱۱۷ باب ماجاء فىتقصير الصلاة بمنى 1۱۷ باب ماجاء فى الوقوف بعرفات
  - والدعاءيها

- صفحة
- ١١٩ بابماجاء أنعرفات كلها موقف
- ١٢٧ باب ماجا. فيالأفاضةمن عرفات
- ۱۲۳ باب ما جاء فی الجمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفة
- ۱۲٦ باب ما جاء فيمن أدرك الأمام بجمع فقد أدرك الحج
- ۱۳۰ باب ما جا. فی تقـدیم الضعفة
   من جع بلیل
- ۱۳۲ باب ما جا. فی رمی یعم النحر ضح
- ۱۳۷ باب ما جاء أن الأفاضة من جمع قبل طلوع الشمس
- ۱۳۳ باب ما جاء أن الجار التي يرمى بها مثل حصا الخنف
- ۱۳۷۰ بابماجا. فی الرمی بعد زوال الشمس
- ۱۳۳ باب ما جاء فی رمی الجمار راکبا و ماشیا
- ۱۳۶ باب ما جا. کیف ترمی الجمار ۱۳۵ باب ماجا. فی کر اهیة طردالناس
  - ۱ بب تابدای ترسید عود... عند رمی الجمار
- ١٣٧ باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والقرة

صفحة

۱۹۱ باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا

١٦٥ باب ما ذكر في فضل العمرة

١٦٥ باب ماجاء في العمرة من التنعيم

170 باب ماجاء فىالعمرة من الجعرانة 177 باب ما جاء فى عمرة رجب

١٩٦ باب ما جا. في عمرة ذي القعدة

١٦٧ باب ما جا. في عمرة رمضان

۱٦۸ باب ما جاء فی الذی یهل بالحج فیکسر أو يعرج

۱۷۱ باب ما جا. فر المرأة تحيض بعد الافاضة

۱۷۱ باب ما جاً. ما تقتضی الحائض من المناسك

۱۷۷ باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت

۱۷۳ باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا

۱۷۶ باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا

١٧٤ باب ما جاء ما يقول عند القفول

۱۳۹ باب ما جاء في اشعار البدن ۱۶۷ باب ما جاءفي تقليد الهدى للقيم

١٤٣ باب ما جاء في تقليد الغنم

۱۶۶ باب ما جاء اذا عطب الهدى ما يصنع به

١٤٥ باب ما جاء في ركوب البدنة

۱٤٥ باب ما جاء بأى جانب الرأس يبدأ مالحلق

١٤٦ باب ما جاء في الحلق والتقصير

١٤٧ باب ماجا. في كراهية الحلقللنساء

۱۶۸ باب ما جاء فیمن حلق قبل أن یذبح أو نحر قبل أن يرمي

۱۶۸ باب ما جا. في الطيب عند الاحلال قبل الزيارة

١٥٠ بابماجا. متى تقطع التلبية في الحج

101 باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة

١٥١ باب ما جا. في طواف الزيارة

١٥٢ باب ما جا. فيزول الابطح

١٥٣ باب من نزل الأبطح

١٥٤ باب ما جاء في حج الصي

١٠٩ باب ما جاء في الحج عن الشيخ

الكبير والميت

صفحة

۱۹۸ باب ما جاء فی تلقین المریض عند الموت والدعاء له عنده ۲۰۱ باب ماجاء فیالتشدید عندالموت

۲۰۶ باب ما جاء أن المؤمن يموت
 بعرق الجبين

۲۰۵ باب ما جاء فى كراهية النعى
 ۲۰۷ باب ما جاء أن الصبر فى الصدمة
 الأولى

۲۰۸ باب ما جاء فی تقبیل المیت
 ۲۰۹ باب ما جاء فی المسك للمیت
 ۲۱۶ باب ما جاء فی المسك للمیت
 ۲۱۶ باب ما جاء فی الفسل من غسل
 المیت

۲۱۵ باب ما يستحب من الأكفان ۲۱۷ باب ما جاء فى كفن النبي صلى اقد عليه وسلم ۲۱۹ باب ما جاء فى الطعام يصنع لاهل المت

۲۱۹ باب ما جا. فى النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة ٢٧٠ باب ما جا. فى كراهية النوح ٢٧١ باب ما جا. فى كراهية البكاء على الميت

من الحج والعمرة

۱۷۵ باب ما جاء فی المحرم یموت فی احرامه

۱۷۹ باب ما جاء فی المحرم یشتکی عینه فیضمدها بالصبر

۱۷۷ باب ماجاء فی المحرم یحلق رأسه فی احرامه ما علیه

۱۷۷ أب ما جاء فى الرخصة للرعاء أن يرموا يوما و يدعوا يوما

۱۸۰ باب ماجاء فی یوم الحیج الاکبر
 ۱۸۹ باب ما جاء استلام الرکتین
 ۱۸۷ باب ماجاء فی الکلام فی الطواف
 ۱۸۲ باب ما جاء فی الحجر الاسود

۱۸٦ ابواب الجنائز

۱۸۹ باب ما جاء فی ثواب المریض ۱۹۱ باب ما جاء فی عیادة المریض ۱۹۶ باب ما جاء فی النهی عن التمنی للموت

۱۹۹ باب ما جاء فى التعوذ للريض ۱۹۷ باب ما جاء فى الحث علىالوصية ۱۹۷ باب ما جاء فى الوصبة بالثلث والربع

مفحة

مه. باب ماجاء في الرخصة في البكاء على الميت

۲۲۷ باب ماجاء فى المشى أمام الجنازة ۲۳۷ باب ماجاء فى المشى خلف الجنازة ۲۳۲ باب ما جاء فى كراهية الركوب خلف الجنازة

۲۳۳ باب ما جاء في الرخصة في ذلك ۲۳۳ باب ماجاء في الأسراع بالجنازة ۲۳۳ باب ما جاء في قتلي أحد وذكر

۲۳۷ باب ما جاء فی الجلوس قبــل ان توضع

۲۳۲ باب فضل المصيبة اذا احتسب ۲۳۷ باب ماجاء فى التكبير على الجنازة . ۴٤٠ باب مايقول فى الصلاة على الجنازة . ٢٤٤ باب ماجاء فى القراءة على الجنازة . بفاتحة الكتاب

٧٤٦ باب مأجا. فى الصلاة علىالجنازة والشفاعة للميت

۲۶۷ باب ما جاء فی کراهیة الصلاة علی الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ۲۶۸ باب ماجا.فالصلاة علی الاطفال

صفحة

۲۶۹ باب ما جاء فى ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل

روم باب ماجاء في الصلاة على الميت في المسجد

۲۵۱ باب ما جاء أين يقوم الأمام من الرجل والمرأة

۲۵۳ باب ما جاء فى ترك الصلاة على الشهيد

۲۰۷ باب ما جاء فى الصلاة على القبر ۲۰۹ باب ما جاء فى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشى ٢٩١ باب ما جاء فى فضل الصلاة على الجنازة

۲۹۳ باب ما جاء فى القيام للجنارة ۲۹۶ باب الرخصة فى ترك القيام لها ۲۹۰ باب ماجاء فى قول النبى صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا ٢٦٧ باب ما يقول اذا أدخل الميت القبر يلقى تحت الميت فى الثوب الواحد يلقى تحت الميت فى القبر

۲٦٨ باب ما جاء فى تسوية القبور ٢٧٨ باب ما جاء فى كراهية الوطء على الفبور والجلوس عليها والصلاة اليها

صفحا

۷۷۱ باب ما جاء فی کراهیة نجصیص القبور والکتابة علیها

۲۷۲ باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر

٧٧٣ باب ما جاء فى الرخصة فىز يارة القبور

۲۷۷ بات ما جاء فی الدفن باللیل ۲۷۹ باب ما جا. فی الثناء الحسر علی المیت

۲۸۱ باب ما جامف ثواب من قدم ولدا ۲۸۶ باب ما جاء فى الشهداء من هم ۲۸۷ باب ما جاء فى كراهيــة الفرار من الطاعون

۲۸۷ باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب آلله لقاءه

۲۸۸ باب ما حاء فيمن قتل نفسه
 ۲۹۰ بابماجاء فالصلاة على المديرن

۲۹۱ باب ماجاء فی عذاب القبر ۲۹۶ بابساجاء فی اجرمن عزی مصابا ۲۹۵ باب ماجاء فیمن مات یوم الجمعة ۲۹۵ باب ما جاء فی تعجیل الجنازة ۲۹۳ باب ما جاء فی رفع الیدین علی الجنازة

۲۰۷ باب ماجاء عن النبي صلى الله عليه عليه عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة يديه حتى يقضى عنه

۲۹۸ أبواب النكاح

۲۹۸ باب ما جاء فی فضل النزویج عن رسول الله صلی الله علیه وسلم والحث علمه

۳۰۶ باب ماجا. فی النهی عنالتبتل ۳۰۵ باب ماجا. اذا جا.کم من ترضوو دینه فزوجوه

٣٠٦ بأب مآجاً. أن المرأة تنكح على ثلاث خصال ٣٠٦ باب ماجاً. في النظر الى المخطوعة

۳۰۷ باب ماجاء في اعلان النكاح ۳۰۷ باب ماجاء في اعلان النكاح ۳۱۱ باب ماجاء فيا يقال للمتزوج ۳۱۷ باب ما يقول اذا دخل أهله

( ثم الفهرس )